

صادات العَصَدُ والمحسّجري العسّديم

## جميع الحقوق معفوظة

الطبعة الأولى ١٩٨٩/١٢/١٠٠٠

الطبعة الثانية

مطابع ألف باء \_ الأديب

## فرنسيسأور

## صادات العصر الحسجري القديم

تعــُديب د . ســـلطان محـــيسن



دمشق \_ ۱۹۹۵

## المـؤلف في سطور

فرنسيس أورمن أشهر الباحثين في عصور ما قبل التاريخ في العالم وأكبر باجث في هذه للعصور في المشرقي المعربي و ولِدعام ١٩٢١ في أسرة فِرنسية عريقة بمدينة ابون التي اشتراع في الدفاع عنها ضِد الاحتلال النازى ، يدأ تخصصه في عصور ما قبل التاريخ الى جانب الياحث الفرنسي الكبير إندريه لوروا غوران مشتركا معه في تنقيبات مختلفة جرت بفرنسا بن ١٩٥٣ -١٩٦٣ • ثم نقبت في اليونان وعمل لسنوات طويلة في افريقيا ، وبخاصة في أثيوبيا ، حيث حصلت اكتشافات فريدة تتعلق بنشوء الانسان والحضارة - بدأ اهتمامه بالمشرق منه ١٩٥٦ عندما اشترك في تنقيب موقع جبيل ، بيبلوس ، الشهير على الساحل اللبناني ، ثم قام بين ١٩٦٥ ـ ١٩٧٥ بتنقيب مغارة جعيتا هناك وساهم بمسح وبعث في مغتلف مناطق القطر اللبناني • بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان ، واحتراق القسم الأكبر من أوراقه العلمية ، انتقل الى سورية مشاركاً في مسح أثري ، ما قيسل تاريخي وجيسومورفولوجى ، الى جانب أصدقاء له جيسومورفولوجيسين ( بول سانلاقيل وجاك بيزانسون ) وياحثين في عصور ما قبل التاريخ (لورين كوبلاند وسلطان محسن) • لقد ابتدأ هذا المسج منذ عام ١٩٧٦،

ولا زال مستمراً وان بتقطع ، وتناول كل المناطق الجفرافية السورية ، من الساحل مرورا بعوض العاصى والبادية فالفرات • وأدى الم، الكشف عن مئات المواقع التي أصبح لبعضها شهرة عالمية ناهيك عن تحديد الاطار الزمنى \_ العضارى العام لسورية في الزمن الرابع • كما اشترك فرنسيس أور في أعمال مشابهة جرت في الأردن وهدفت الى ربط مختلف أقطار المشرق العربى مع بعضها من أجل فهم متكامل لعضارات عصور ما قبل التاريخ في هذه المنطقة • وكان هـذا العالم باحثا ميدانيا مسن الدرجة الأولى لكنه اشتهر أيضة بدراساته النظرية • وضع أسس وقواعد ومناهج بعث لا زال يطبقها الكثيرون ، استخدم الحاسوب والطرق المتطورة في دراساته ، وكان من أهم المتحمسين لما يسمى بعلم الآثار الجديد • شارك في تنظيم وانجاح العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة والمتعلقة بخاصة بالمشرق • وعمل في اصدار العديد من المجلات والدوريات، وفي تنظيم المتاحف في مناطق مغتلفة • وله دراسات وكتب ومعاضرات أكثر من أن تحصى ، بينها أطروحة دكتوراه دولة متميزة عن النصر العجرى القديم والوسيط في سورية ولبنان • ساهم في اعداد الكثر من الباحثان والمعاهد والمؤسسات العلمية •

الى جانب نشاطه العلمي له انشطة اجتماعية وثقافية وادارية منوعة • شغل مناصب هامة في بعشات الآباء اليسوعيين وفي الجامعة الميسوعية في بيروت • واتقن العديد من اللغات الأوروبية اضافة الى العربية والتركية • ان الأب فرنسيس أورانسان ذو قلب كبير ضحى بالكثير من أجل العلم ومن أجل زملائه وأصدقائه ومترجم هذا الكتاب يدين له بالكثير فقد كان خير أستاذ وصديق • توفي في عام ١٩٨٧ وهو في أوج عطائه العلمي فكانت خسارة لاتعوض للعلم والعلماء •

وانطلاقا من قناعتنا بضرورة تعريب مؤلفات هذا الباحث ، الذي أحب شعبنا وأرضه وحضارته ، فقد اخترنا البدء بترجمة هذا الكتاب الغني والشامل ، على الرغم من صغر حجمه ، وفيه يعالج الكاتب القسم الأكبر من عصور ما قبل التاريخ ، أي العصر العجري القديم ، وبمنتهى الرصانة العلمية المكثفة وعلى امتداد العالم كله ، آملين أن يرى فيه المهتمون عونا لهم على طريق البحث العلمي الشاق الذي كان لفرنسيس أور فضلا كبيرا في ارساء دعائمه ،

د. سلطان معيسن

جامعة دمشق \_ كلية الآداب



## □ توطئـة:

تقسم عصور ما قبل التاريخ الى قسمين كبيرين ، مختلفين في زمن استمرارهما •

خلال مئات الآلاف من السنين عاش الانسان من الالتقاط، ومن صيد الحيوانات والطيور والأسماك • وقد أطلق على هذا العصر، الذي يمثل القسم الأول من عصور ما قبل التاريخ، اسم العصر الحجري القديم، الباليوليت (Paléolithique) وقد اعتمد في ابتكار هذه التسمية على معايد ليس فقط اقتصادية وأنما تقنية، تتعلق بطريقة صنع الأدوات الحجرية •

ومنذ حوالي ١٢,٠٠٠ سنة حصل تحول كبير ان غير الانسان ، تتابعاً ، طريقة استهلاك ، فعل التدجين بدل الصيد ومورست الزراعة عوضاً عن الالتقاط ، وشكل ذلك أساس حضارتنا الحديثة .

وقد الطلبق على تلك المرحلة ، التي تمثل القسم الثاني من عصور ما قبل التاريخ والتي استمرت بضعة آلاف من السنين ، السم العصر المجري الجديث ، النيوليت (Néolithique)

وهو اسم اعتُمد أيضاً لاعتبارات تقنية ، علماً بأنه ، من حيث الاشتقاق ، لا يُفي بالغرض كثيراً • ونعن في هذا الكتاب سوف نتناول ، فقط ، الأدوات الحجرية ونمط حياة مجتمعات الصيد والالتقاط في العصر الحجري القديم •



ملاحظة: ان لغة البحث في عصور ما قبل التاريخ هي ، كما في كل العلوم ، لغة اختصاصية ويمكن أن نجد شرحا وتعريفا لمعظم الصطلحات المستخدمة هنا ، في كتاب : M. Brézillon, Dictionaire de la Préhistoire, Larousse 1969.

ومن يرغب في المزيد من الدقة حول تعريف الأدوات الحجرية يمكنه الرجوع الى كتاب آخر ، لنفس المؤلف ، هو :

M. Brézillon, la Dénomination des Outils de pierre taillée, CNRS 1968.

#### مقسدمة

# المسواد ، المناهج ، التوجهات المسسواد والمنساهب

ان علم ما قبل التاريخ يهدف الى معرفة الانسان وسلوكه في وسطه الطبيعي في العصور الماضية التي لا نملك منها وثائق كتابية • وانطلاقا من هذا التعريف ، علماً بأنه يمكن تقديم تعاريف أخرى ، تظهر طبيعة المواد التي تنبغي دراستها والطرق التي يجب اتباعها للوصول الى أفضل النتائج •

#### الانسان:

ان أول مادة للدراسة هو اذن الانسان من خلال بقايا هياكله العظمية ، وهي دراسة تعتمد على تطبيق تقنيات علم الانسان ، الانتروبولوجيا الفيزبولوجيا الانسان ، الانتروبولوجيا الفيزبولوجيا رئيسية استوطنت المعمورة تتابعا هي ، من الأحداث الى الأقدم: الانسان العاقل العاقل ، (Homo sapiens sapiens) نوعنا الحالي ، قبله كان انسان النياندرتال (Homo sapiens neanderthalensis) وقبله كان الانسان المنتصب القامة (Homo - erectus) بأنواعه المختلفة

(Sinanthropes, Pithecanthropes, Atlanthropes) وقبيل الجميع، في البدء، كان الأوسترالوبيتك (Australopithéques). أن للملاحظات المباشرة، في دراسة الانسان القديم، حدودا، اذ بين الأنواع المؤرخة على تلك العصور من أطلق عليه كلمة الانسان (Homo habilis) مثل الانسان الصانع (Homo habilis) بينما لم تطلق هذه التسمية على أنواع أخرى وهذا يظهر لنا، بأن علم المستحاشات الانسانية القديمة النا، بشكل لنا، بأن علم المستحاشات الانسانية القديمة كلف ، ما هو الانسان.

#### السلوك:

لحسين العظ انه من الممكن أن نتعرف على أعمال الانسان لأنه يتصرف بشكل مختلف عن كل العيوانات الأخرى وحتى عن تلك العيوانات الأكثر شبها به وفيما يخص العصور التي تعنينا ، والتي لا نملك منها وثائق كتابية ، فان السبيل الوحيد لمعرفة نوعية النشاط الانساني فيها هو استنطاق البقايا التي حنفظت وهذه البقايا هي أدوات وأسلحة يطلق عليها اسم الصنعيات (Artefacts) لأنها صنعت ، في البداية ، من العجر أو من العظم ثم فيما بعد من الفخار أو من المعدن وفي هذا الكتاب فاننا لا نتناول الا المواد العجرية والعظمية ، وندرسها وفق طرق منوعة جداً تسمح لنا بالكشف عن مجالات النشاط الانساني ، سواء كان هذا النشاط تقنيا ، اقتصاديا ،

#### ت الأنشطة التقنيئة:

ان المادة المصنعة يمكن أن تخبونا عن درجة التطور التقنى التم وضل لها طنائع، أو مستخدم ، تلك المادة • وفيما يخصُّ الأداة الحجرية المصنعة من خطوة (Galet) أو مسن شيطية (Eclat) ، استخرجت من نواة (Nucleus) ، يمكن أن ندرس الأسلوب الذي طرقت وفقه تلك العصوة أو الشظية • وفي حالة الشظية (أو الرقيقة) يمكن أن نعدد المكان الذي طرقت فيه النواة أي سظح الطرق (Plan de frappe) و نحدد النقطة التي تظهر علَّى الشَّظية وتدل على نقطـة نزول الطرقة مباشـرة ، نقطة الطارق (Point d'impact) وتقوم على سطح الطرق • و نحدد أيضا تقاصيل عملية التصنيع ومراحل الطرق ، ثم تتطلق فيما بعد لتحديد الكيفية التي صناعت فيها الأداة بشكلها النهاثي من خلال التشذيب (Retouches) · هذه الدراسة التقنية تكون أحيانا بسيطة وصفية ونوعية ، ولكنها بدأت تعتمد أخرا وبشكل متصاعد على الارقام بفضل طرق الحساب والقياسات التي تعود لفرع من علم ما قبل التاريح نسميه اصطلاحا « التقنيــة «Technologie) • ان النتائج العددية للدراسة التقتية يمكن أن تستخسدم كقاعده لدراستات تالية بؤاستقلة الحاسوب • لقد طورت الدراسات التقنية طريقة موعده جدا تعتمد على التجارب العملية لطرق الأدوات وتقينيعها ، ومحاولة اعادة تركيب النوى بل والأدوات اعتماداً على أجزائها التي يعش عليها في الموقع ٠

منذ وقت مبكر لرحظ أن بعض الصنعيبات (Artefacts) تتشابه لدرجة تسمح بجمعها وتعريف أتماطها وتضنيفها وهدا

ما نسسية اصطلاحا « النمطية » (Typologie). ان الدراسية النمطية بالنسبة للبعض هي شكلية ، أي تدرس الشكل ، وعامه بينما يرى آخرون انها شكلية ولكنها تحليلية أيضاً تحدد فيها الأنماط من خلال التقاء عدة معايير \* وهذه الدراسة النمطية الشكلية يمكن التعبير عنها بواسطة الأرقام والنسب والمؤشرات والخطوط البيانية المختلفة التي يمكن أن تساعد أيضاً في اجراء والخطوط البيانية المختلفة التي يمكن أن تساعد أيضاً في اجراء تحاليل وسيطة أخصرى (Statystique) والمعلوماتية وهكذا فان الاحصاء (Statystique) والمعلوماتية

ومنذ حوالي خمسة عشر عاماً جرت معاولات لتعديد طبيعة استخدام الأدوات مما فتح الطريق أمام دراسات نمطية ليست شكلية وانما وظيفية (Fonctionelle).

ويمكن أن تجرى نفس العمليات تقريباً على الأدوات العظمية وفق تقنيات خاصة تعتمد على القياس وتحديد مراحل وأسلوب التصنيع ، بينما تساعد الدراسة النمطية على تصنيف تلك الأدوات حسب أشكالها أو وظائفها • ان الدراسة النمطية

التي تأخذ بعين الاعتبار وظيفة الأداة هي أكثر ملاءمة لأن الأدوات العظمية هي عموماً ليست أقدم من حوالي ٣٥,٠٠٠ سنة خلت ولا زلنا نجد لها حتى الآن مقارنات يسهل تقريرها -

يجب أن نضيف أنه ابتداء من الوقت الذي فهمت فيه ضرورة جمع كل المكتشفات أثناء التنقيب ودراستها بشكل كامل ، فقد تزايدت صعوبة ضبط الكميات الهائلة من المواد المتقطة مما دعي الى البدء بتجريب تقبات دراسة للعينات (Echantillonnage)

#### ن الأنشطة الاقتصادية:

اننا لا نعرف من أنشطة كسب القوت الا الصيد ، وبطريقة غير مباشرة جدا ، وأما الالتقاط فقد ترك آثاراً قليلة • أن الأنواع التي تم اصطيادها بشكل أقل أو أكثر تفضيلا يتم تحديدها بواسطة علم المستحاثات الحيوانية والنباتية القديمة ، البالنتولوجيا (Paléontologie) . ولكننا نستطيع تحديد النشاط الاستهلاكي بشكل أفضل أذ تدل عليه بقاياه المباشرة •

ان عدد العظام ووزن الشظايا العظمية وتحديد أجزاء الهياكل والأنواع المستهلكة وحساب الحد الأدنى لعدد تلك الأنواع المتواجدة في الموقع ، يساعد على معرفة الكميات المستهلكة في كل طبقة • كما أن نسبة الأدوات المتخصصة في القطع وآثار التلحيم (Décarnisation) على العظام، وبخاصة في مناطق اتصالها، تسمح لنا بتحديد النشاط الذي حصل في اطار تقطيع اللحوم من أجل تحضيرها للاستهلاك •

من الممكن الذهاب أبعد في تعليل التشاط الاستهلاكي باستخدام طرق التنقيب التي تطمح التي كشت أرضيات السكن القديمة ، كتلك التي مارسها المنقبون الروس في أوكراثيا ، وأندرية لورواغورن (A. Leroi-Gourhan) في مواقع أرسي سوركور (Pincevent) وبان سوفنت (Pincevent) في فرئسا .

وهكذا يمكن تحديد العلاقة بين الأدوات والعظام والانشاءات الأخسرى ، كالمواقد والجدران ، والتعرف على مناطق مميزة للعمل أو الاقامة ، وذلك من خلال تطبيق تقنيات التحليل المكاني ، مثل طريقة المربعات ، لتحديد المتاطق الأكثر تجاورا الى بعضها

وعندما تكون المعطيات متاسبة يتمكن الوصول الى درجة تقويم الدور الذي لعبه الموقع المدروس في الغياة الاقتصادية للجماعة التي سكنته واضافة الى معسكرات القاعدة للجماعة التي جرت فيها نشاطات عديدة ومنوعة ، نعرف أيضا مواقع أكثر تخصصا ، مشاغل طرق الصوان (Ateliers de taille) ومواقع تقطيع اللحوم (Haltes temporaires) ومحطات مؤقتة (جمع المقارنة مع الوثائق الاتتوغرافية تكون قينمة بالرغم من خطورة تلك المقارنة وهذا النوع من الدراسات الما قبل تاريخية يعرف باسم علم الشعوب القديمة (Palethnologie).

في بعض الحالات الخاصة ، لا سيما أثناء دراسة الفترات الأحدث ، يمكن الوصول الى درجة تحليل أكثر تقدماً ودراسة التنظيم المكاني ليس فقط داخل الموقع الواحد وانما في اطار منطقة كاملة -

#### □ الأنشطة الحضارية:

ان حضارات العصر الحجري القديم لا تضم فقط آثار أنسطة تقنية واقتصادية ، لأن المواد المزخرفة والمفاور والملاجيء المزيئة تقدم لنا ، عبر فنونها هذه ، دلائل تفكير شامل ، نستطيع قهمه بصعوبة لأنه وصلنا مجرداً من أية محاولات توضيحية • ومع ذلك فان علم الجمال (Estétique) وعلم تاريخ الديانات سيساعدان في اكتشاف خيوطه المباشرة •

## □ الوسط الطبيعي:

لقد كان لانسان العصير الحجيري القديم ، بسبب قبلة أعداده وخفة تجهيزاته ، تأثيراً ضعيفاً على بيئته • وقد الفيت النظر لضرورة دراسة تلك البيئة منذ وقت مبكر جدا •

ان علم الجيولوجيا يهتم بالبنية التركيبية للوسط الطبيعي، وعلم الجيومورفوروجيا (Géomorphologie) يدرس تغير أشكال التضاريس، تحت تأثير العوامل المناخية • كما أن علم دراسة التسرسات (Sédimentologie) يبين كيفية تراكم الترسبات في المغاور وفي الملاجيء وعلى ضفاف الأنهار • وبما أن التربة تتشكل تحت تأثير المناخ ، فهناك علم التربة (Pédologie) الذي يدرس ذلك • والنباتات تتأثر بشروط الحرارة والرطوبة، ويمكن أن نتعرف على تحولات البيئة من خلال دراسة غيرار العلله والاخشاب التي حفظت أحيانا بدرجة مدهشة ، وهنذا ما يقوم به علم النباتات القديمة بدرجة مدهشة ، وهنذا ما يقوم به علم النباتات القديمة (Palynologie) وعسلم التفحيم (Anthracologie).

والحيوانات هي أقل تأثراً بالتبدلات المناخية ، ولكنها تتطور بشكل أسرع من النباتات وقد خضعت مراراً لتحولات البيئة في الزمن الرابع وهذا ما ينظهره علم المستحاثات الحيوانية والنباتية ، البالنتولوجيا و وهكذا فقد تشكل تدريجياً علم البيئة القديمة (Paléoécologie) الذي يفرض على البعض اخذه بعين الاعتبار عندما يدرسون النشاط الاقتصادي ، لجتمعات ما قبل التاريخ ، وتوضح مواقع تلك المجتمعات . كما أن « تحليل ثروات الموقع » (Site Catchment Analysis) يرمى الى تحديد السلوك الانساني في استهلاك البيئة .

## العصور اللاكتابية:

ان غياب كل أنواع التقاليد الكتابية أو الشفهية المتعلقة بالآثار والمواقع يضع علم ما قبل التاريخ في اطار لا يمكنه من متابعة سرد الأحداث التي حصلت وليس لدينا في أفضل الحالات الا تلمس نمط الحياة والتقنيات المينزة ومن جهة أخرى فاذا كنا نجهل الأحداث التي أثرت على حياة جماعات ما قبل التاريخ ، فان مساحة الموقع ومكان تأسيسه وطبيعة مختلف أجزائه المسكونة يمكن أن تعطينا مؤشرات حول تركيبة الجماعة التي سكنته وبنيتها الاجتماعية وأخيراً ، رغم عدم وجود الكتابة ، فاننا نكتشف الخطوط الكبيرة للتطور الفيزيولوجي والحضاري بما ينظهر لنا الطريق الذي سلكته البشرية على التطور ومن تأريخه ومن السنين كما إننا نتمكن من تحديد هذا التطور ومن تأريخه ومن تأريخه و

## التوجهات

من الجيولوجيا الى المعلوماتية ، ومن علم الانسان ، الانتروبولوجيا ، الى علم النباتات ، البالينولوجيا ، ومن علم الأنماط ، النمطية ، الى تاريخ الديانات هناك وسائل واجراءات يستخدمها علم ما قبل التاريخ حتى يصل الى معرفة أوسع للانسان القديم • وكنتيجة حتمية لذلك نشأت ، بين علماء ما قبل التاريخ ، تخصصات و تبلورت أهداف و توجهات و Tendences) ومدارس مختلفة :

## □ التوجـه النمطي:

يؤكد هذا التوجه على وصف الأدوات وتصنيفها باستخدام القـوائم النمطية (Listes types) وتعديد نسبها ومؤشراتها. هذا الاتجاه شائع جـدأ في فرنسا ، تعت تأثير فرانسوا بورد (F. Bordes) ودو سونوقيل بورد (D. de Sonneville-Bordes) ودو سونوقيل بورد (فقد انتشر ، تعت أشكال مختلفة قليلا ، من أوربة الى الشرق الأدنى والى اليابان ولكنه أقـل استخداماً لدى الباحثين الأمريكيين الذين يأخذون عليه طابعه التجريبي والذاتي .

## □ التوجه البيئوي:

ان كل الناس متفقون على أن الدراسة النمطية والتقنية للأدوات لا تشكل الهدف النهائي لعلم ما قبل التاريخ و بمساعدة علم المستحاثات الحيوانية والنباتية ، وعلم الترسبات فقد ظهر اتجاه بيئوي يهدف الى دراسة تلك الأدوات ضمن

بيئتها • ان المعلومات التي تشير الى هذا الاتجاه هي حصيلة أعمال جماعية منوعة ولكنها أقل تكاملا من المطلوب ، وهي تعطي فكرة أفضل عن البيئة القديمة ، بينما تعكس بشكل أقل التفاعل المتبادل بين الانسان وتلك البنية في مختلف مراحل الزمن الرابع (Quaternaire) .

## □ التوجمه الاقتصادي:

مع ان هذا الاتجاه موجود منه ذرمن طويل الا أنه تأكد حديثاً بشكل خاص في انكلترا • وهو يهدف الى اظهار كيفية استهلاك الانسان القديم للثروات الطبيعية ، التي امتلكها ، من خلال نشاطه في الصيد والالتقاط (Site Catchment Analysis) . ويمكن أن ينعزى نجاح هذا الاتجاه في انكلترا الى الأشر الذي تركته أفكار غوردن شايل (G. Childe) بعد وفاته • وطابح هذا الاتجاه ميكانيكي وهو يتطلب تقنيات عملية ينظر لها في فرنسا بشيء من الحدر •

## □ التوجـه الأتنولوجي:

وهو اتجاه قديم أيضاً ، بهدف الى اعادة تركيب العياة اليومية للمجتمعات الأولى • وقد تطور كثيراً في فرنسا نتيجة أعمال اندريه لورواغوران ، التي تنطلق من تحليل المخططات التي تنشأ عن تنقيب مساحات واسعة • وهو يستخدم تقنيات حديثة تعتمد على اعادة تركيب الشظايا والنصال والأحجار الأخرى المطروحة ، وفعص آثار الاستخدام على الأدوات مما يؤدي الى نتائج أكثر أهمية •

#### □ التوجمه التجريبي:

ويعتمد على محاولات علماء مختلفين يهدفون الى اكتشاف سلسلة العمليات التي تُلخص السلوك الانساني الضروري لصنع الأدوات، بما يسمح باعادة تركيب التجهيزات الفنية لهذه الحضارة أو تلك ويمكن أيضا ، بفصل دراسة آثار الاستعمال على الأدوات القديمة ، تحديد طريقة استخدام تلك الأدوات ، ويمكن أن يطال البحث المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للحضارات المندثرة كالحضارات الزراعية البدائية بل وحتى المصور المتأخرة كعصر الحديد ، بهدف دراسة الحياة اليومية للناس ، ان الطابع الحيوي لهذا التوجه قد حقى له نجاحاً حقيقياً ،

#### 🖂 التوجه الرياضى:

وهو يعتمد على قياسات بسيطة مثل طول ، عرض ، سماكة ووزن الأدوات ، بما يسمح بعمليات احصائية مختلفة مثل حساب المتوسط والمتغير أو الثابت ، وكل هذا يمكن أن يعبس عنه بواسطة خطوط بيانية ويمكن أن نعطي المعلومات الى الحاسوب ، ونحن نرى الكثير من الدراسات التي تتضمن عددا كبيرا من الجداول ، لقد طبقت العمليات الرياضية في التواريخ الرقمية وكيفية حسابها وتدقيقها ، ولكن من النادر أن تستخدم الطرق الرياضية بطاقتها القصوى وأن يؤدي تراكم الأرقام الى مقارنات بين المواقع والأدوات من خلال حسابات وقيود للأنماط المحلية ومرادفاتها وعناصرها الرئيسية ،

## □ علم الأثار الجديد:

وهو يجمع بين التوجه الأثنولوجي وتوجهات اجتماعية ، وله وسائل تحليل مكانية ويبحث في العلوم على أساس النظرية التطورية الجديدة (Néo-evolutionisme) وهذا الاتجاه يسمى علم الآثار الجديد (Nouvelle Archéologie) وهذا مناطقها ويهدف الى دراسة تنظيم الجماعات البشرية في داخل مناطقها ومعرفة بنيتها الاجتماعية بهدف ربط كل ذلك بنظام عام للسلوك الانساني ، لقد ولدت هذه المدرسة بين طلاب روبدت بريدوود (R. Braidwood) ، ولكن ليس بايحاء مباشر منه ، وهي تعبر عن نفسها بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية ، وان كان تأثيرها بدأ يخف و لكنها لم تحصل في فرنسا على تأييد كبير أبدأ ، مع أنها غالباً ما فهمت بشكل خاطيء والتبست مع علم الآثار النظري (Archéologie théorique) المجرد كثيراً و



# الفصل الأول الاطار البيئوي والزمني

ان الآثـار التي اكتشفت دلت بسرعة على أن الظـروف المناخية القديمة كانت على ما يبدو مختلفة عنها اليوم • وهكذا جرى العمل على تحديد حقيقة ذلك المناخ •

## التفيرات المناخية

ان التغيرات المناخية خلال الرباعي كانت كافية الوضوح لتترك آثاراً على سلطح الأرض كما نلاحظها الآن و ومن جهة ثانية فان دراسة البقايا النباتية والحيوانية القديمة والمتحجرة علوم البالنتولوجيا والبالينوجيا والانتراكولوجيا قد دلت على أن المناطق المعتدلة الحالية عاشت فيها حيوانات ونباتات تكيفت مع الشروط شبه القطبية وشبه المدارية •

🗖 المؤشرات الجيوستراتغرافية -

(Indices Géostratigraphique):

ان السلسلة الأولى من هذه المؤشرات ، الستراتغرافية ـ المعنرافية ، تقدمها أشكال الأرض التي تنتج عن تأثير المناخ على البنية الجيولوجية للمنطقة وأهمها :

#### □ المساطب النهرية:

في بعض الحالات تكون الأنهار قادرة على جمع ونقل و ترسيب كميات كبيرة أحيانا من المواد ويؤدي نشاط الحت والترسيب الى تشكل سطوح ملساء تسمى سطوح الحت (Glacis d'érosin) أو مصاطب التراكراكمة (Terrasses d'accumulation) تعميق مجاريها مشكلة بذلك سطوحاً متدرجة الأعلى منها تقوم بتعميق مجاريها مشكلة بذلك سطوحاً متدرجة الأعلى منها الأخرى وهكذا الأنهار تحفر، وتملأ، تتابعاً ولكن دون أن تجرف بالكامل المواد التي نقلتها في المرحلة الأقدم وفي هذه الحالة نلاحظ وجود ترسبات من عصور مختلفة ولكنها مرتبطة مع بعضها مما يجعل التمييز بينها عملا دقيقاً وان الدراسة المتأنية لتتابع التشكلات قد ساعدت على تحديد اطار تتابع المناعات العجرية في عصور ما قبل التاريخ في بعض المناطق مثل أحواض أنهار السوم والسين والتايم و

#### : (Moraines glaciaires) : المورينات اللجيادية :

ان تحرك المواد الأرضية هو ليس فقط نتيجة أعمال الأنهار لأن الجليديات أيضاً تترك آثاراً هامة تدل عليها ، مثل الوديان المتدرجة على شكل حرف ت أو الركاميات (المورينات الجانبية والأمامية) • وبفضل دراسة تتابع هذه الركاميات الجليدية في منطقة الألب في بافاريا ثم تحديد عدد معين من العصور الجليدية (Glatiations) التي أعطيت لها أسماء من أسماء روافد نهر الدانوب التي ضمت دلائل تلك العصور

الجليدية وهي من الأقدم الى الاحدث: جينز (Giinz) مندك (Riss) ريس (Riss) وقيم (Wiirm). كما وجدت أثار عصور جليدية في أمريكا الشمالية حيث اسميت تتابعاً: نبراسكا (Nebraska) كانساس (Kansas) الينواز (Wisconsin) ويسكونسين (Wisconsin) وفي أوربة الشمالية أطلق على العصور الجليدية الشلاث الأخيرة أسماء: الستر (Elster) سال (Saale) قايشل (Weichsel). وللانكليز تسمياتهم الخاصة ، التي تضم الجليديات وما بين الجليديات وهدي : بستوني (Beestonien) كروميري (Cromerien) وهدي : بستوني (Anglien) ولستوني (Wolstonien) ولستوني (Devonsien)

## : (Lignes de rivages) \_ خطوط الشواطيء \_

ان تجمد المياه في العصور الجليدية أدى في بعض الفترات الى ابعاد بعضها خارج محيط الدورة الطبيعية للمياه والى تراجع حجم المحيطات بشكل جوهري وبسبب حصول الجليد، ثم ذوبانه، تبدل مستوى البحر، انحساراً أو امتداداً ودلت على ذلك خطوط الشواطىء القديمة ممثلة بجروف صغرية ميتة (Falaise mortes) وترسباب بحرية ترافقها أحيانا مستحاثات وبالطبع فإن الشواطىء البحرية التي بقيت واضحة، هي تلك وبالطبع فإن الشواطىء البحرية التي بقيت واضحة، هي تلك التي لا زالت أكثر ارتفاعاً فوق مستوى البحر الحالى والمستويات العليا للشواطىء تدل على كمية أقل من الجليد، أي على عصر ما بين جليدي (Interglacieres). بينما تدل المستويات الدنيا، التي يقوم بعضها على عمق حوالي ١٠٠٠ م تحت مستوى البحر الحالى، على معمور جليدية وهكذا فقد

تم تحديد تتابع عمليات مد بحري (Transgressions) أكشر شهرة أتت من منطقة البحر المتوسط • حيث جرت محاولة ربط المستويات البحرية العالية في تلك المنطقة وتعاصرها مع منطقة الألب وذلك كالتالى:

- \_ الكالابري (Calabrien) = ما قبل جينز (Pre-Günz)
- ـ الصقلى (Sicilien) = جينز مندل (Günz-Mindel)
- الميلازي (Milazzien) = مندل ريس (Mindel-Riss) .
- \_ التـيريني (Tyrrhénien) = ريس ـ قيرم (Riss-Würm) .

كما حصلت محاولات في مناطق آخرى من أجل ايجاد موازيات لمستويات البحر المتوسط • ففي انكلترا مثلا يعتبر الكروميري موازيا للصقلي ، والهوكسني موازيا للميلازي • مع أن الاتجاه السائد الآن هو اعتبار هذه التسميات مقبولة على المستوى المحلى فقط دون المخاطرة وتعميمها بشكل واسع •

#### : (La biostratigraphie) المؤشرات البيوستراتغرافية -

ان التفيرات المناخية التي دلت عليها التبدلات الجيومورفولوجية قد تركت شواهد أيضاً على عالم الوحيش (Faune) والنبيت (Flore) الذي لم يتكيف مع المناخ الجديد، وتطور في مكانه أو هاجر، بسبب التحول الذي أحدثته تقلبات البيئة، باحثاً عن ظروف حياتية أفضل •

#### □ تعول الوحيش:

ان الستراتغرافية \_ الحيوية (البيوستراتغرافية) الحيوانية تستند الى اعتبار أن التطور البيولوجي يسير في اتجاه واحد غير

مرتد • ويمكن استنادأ الى هذا المبدأ بناء تتابع زمني يحدده ترافق أنواع حيوانية مميزة ، بسبب ظهور أنواع جديدة واختفاء اخرى • وهكذا يتبع الترافق المعروف بين الماموت وبين وحيد القرن الصوفي ، والذي هو من سمات العصر الجليدي الأخير ، يتبعه ترافق الفيل ووحيد القرن الحالي • ومن جهــة ثانية فان تطور وسائل القياس والاحصاء واستخدام المعاسوب قد سمح بتحديد درجات تطور في اتجاهات مختلفة وصولا الى تعريف مراحل تطورية دقيقــة ٠ وتكون النتائج أكثر وضوحاً عندما تستحدم هذه الطرق في دراسة الأنواع التي لها وترة تطور سريعة بشكل خاص ، كما هو حال القوارض • ويعلم الجميع أن الأنواع العديدة من الجردان والفئران والدثيمات (فار الحراج) وفار الحقل هي من الشديات الأكثر تناسلا و بالتالي فأن تطورها البيولوجي هو الأسرع • ومن جهة أخرى فان القوارض تملك قدرات معدودة جدا في التكيف مع تبدلات البيئة ، وهكذا فهي مقياس بيولوجي جيد لأنها تتغير كلما تغرت تلك البيئة "٠

#### □ تعول النبيت:

والنباتات هي بدورها أيضاً مؤشر أفضل حول تقلبات المناخ • ومع أنها تنمو بوترة أبطأ بكثير من الحيوانات لكنها ، بطبيعتها مغروسة ، ومحفوظة ، في التربة • وجود النباتات يمكس بعض الشروط المناخية من حرارة أو رطوبة كما يدل على نوعية التربة • وعندما تحل نباتات مكان أخرى فهذا يشير الى أن الظروف المناخية قد تبدات • ان دراسة الستراتغرافية الحيوية النباتية تصبح أكثر اكتمالا اذا عرفنا أن غبار الطلع الناتج عن تلك النباتات يستمر في التربة الى

ما لا نهاية ، وانه يمكن من خلال التعليل الكيميائي والدراسات الميكروسكوبية الحصول على حسابات احصائية مفيدة في هذا المبال ولكن ليس كل النباتات تنشر غبار الطلع بنهس الكيفية ، وبالتالي فان غبار الطلع لا يعكس البيئة النباتية مباشرة وانما يجب تأويله • وعندما نقوم بجمع العينات يجب من غبار الطلع وتضعها في التربة ، وهكذا تشكل هذه الحشرات مصدر تلوث ، تشويش ، لا يمكن اهماله • وبالرغم مسن كل مده الصعوبات فان علم البالينولوجيا أصبح اليوم قادراً على تقديم صورة دقيقة عن التقلبات المناخية التي حصلت في الجزء الاكبر من أوربة الغربية في العصر الجليدي الأخير .

## الدراسات المناخية المتكاملة الأولى:

ان علوم الجيومورفولوجيا والبالنتولوجيا ثم البالينولوجيا قد تمكنت على امتداد الخمسين أو الستين سنة الأخيرة من بناء نموذج شامل للاطار الكرونولوجي والبيئي في عصور ما قبل التاريخ • وكثيراً ما نصادف هذا النموذج في المؤلفات حتى الآن رغم أنه ، منذ الستينات من هذا القرن ، لم يعد مناسباً •

بعد سحلة في بداية الرباعي ، لا نعرف كم استمرت ، حصلت تقلبات جليدية عددها أربع هيمنت على مناخ ذلك العصر ، لقد حدد نظام الجليديات الأربع هنذا ، لأول مرة في منطقة الآلب (جليديات : جينز ، مندل ، ريس ، قيرم) ثم في شمال أوربة وفي أمريكا وانكلتزا وجبال الهيمالايا " وبنقس الموقت جرت محاولات الكشف عن آثار العصور ما بين الجليدية من خلال دراسة الشواطىء البعرية القديمة ، في ايطاليا

والمغرب العربي والمشرق المتوسطي ، أو مسن خلال التحاليل النباتية للترسبات النهرية القديمة في شمال أوربة ، في هولندا وآلمانيا والدانمارك ، لقد شاع قبول التوازي والتعاصر بسين العصر التيريني (البحر المتوسط) وعصر الأيم (شمال أوربة) والعصر الجليدي الفاصل ريس ــ قيرم (الألب) وهذا بعد ذاته شي ءهام ، ولكن الجهود مـن أجل الحصـول على تواريخ ليس فقط نسبية وانما دقيقة قد أجبرت الباحثين على اعادة النظر في النمودج الزمني ، الكرونولوجي ، القديم ، ومن ثم التخلي عنه سعيا خلف اعتماد نموذج جديد ساعدت على انشائه النتائج التي تم الحصول عليها عبر قياس نظائر ، عناصر ، الأوكسجين من خلال تحليل عينات من الأعماق البحرية الكبيرة .

## طرق التأريخ الدقيق

لقد جرت ، وبسرعة ، محاولات من أجل ربط الأحداث البيومورفولوجية والبيولوجية المحلية في اطار زمني يصلح على امتداد العالم ، ويمكن أن يعبر عنه من خلال تقويمنا الشمسي٠

## □ العمليات الميكانيكية:

وهي طرق بسيطة ودقيقة تهدف الى رصد الظواهر الطبيعية المرتبطة بالدورة السنوية للفصول ، والتي تترك كل سنة علامة مميزة على وجودها • ويكفي في هذه الحالة استخدام عملية حسابية ميكانيكية وفق طرق أهمها :

#### : (Dendrochronologie): التأريخ بواسطة الأشجار

ان الاجراء التقليدي هنا هو حساب دوائر نمو الأشجار، هذا النمو يحصل كل سنة بين الربيع والخريف وخشب الربيع يتشكل من دوائر أكثر سماكة وهي عموماً أكثر وضوحاً من دوائر خشب الخريف ومن السهل تحديد ظهور كل حلقة، دائرة، في بداية كل ربيع علماً بأن سماكة الحلقات تخضع للحرارة والرطوبة السنوية •

ان شجرتين من عمر مختلف تعملان نفس سلسلة دوائر . حلقات ، النمو للفترة التي تعاصرتا فيها • وهكذا فان تتابع سماكات الدوائر يكون متشابها ، أثناء تعاصر هاتين الشجرتين • وانطلاقا من جذع شجرة عمرها معروف ومقارنته مع جذع قديم ، معاصر له جزئيا ، يمكن العودة الى الوراء زمنيا وتحديد عمر الجذع القديم • ويمكن الذهاب في العمل حتى أزمنة بعيدة • وهناك مرجعان رئيسيان لهذه الطريقة ، الأول يعتمد على الصمغ الكاليفورني الذي يمكن أن يعيش عدة آلاف من السنين والثاني يعتمد على البقايا الخشبية المتحجرة في مناطق الدانوب وشمال الألب •

ان دقة الطريقة قد تزايدت حالياً بفضل استخدام الميكروسكوب والحاسوب مما سمح بتطبيقها في تدقيق طريقة الفحم المشع ١٤٠ ولكن لسوء الحظ لا يمكن أن تستخدم لقياس زمن أقدم من ٨٣٠٠ سنة ق.م ، لأن البرد الذي ساد في العصر الجليدي الذي سبق ذلك التاريخ قد قضى على أشجار تلك البيئة .

#### □ طريقة الترسبات « الصفائح » ـ (Les Varves) ـ □

وهي تعتمد على كون درجة ذوبان الجليد مختلفة حسب فصول السنة • فالذوبان الشديد في الصيف ينقل موادأ ، ترسبات ، خشنة • بينما في الخريف والشتاء تكون هذه المواد ناعمة • وتتوضع هذه الترسبات في البحيرات الجليدية على شكل طبقات ، صفائح ، متتالية ، يمكن حسابها ومعرفة عدد السنين التي مرت على تشكيلها • استخدمت هذه الطريقة من قبل الجيولوجي السويدي ج. دو جير (G. de Geer) منذ منذ حوالي ١٥٠٠٠ سنة خلت •

## □ العمليات الفيزيائية:

بسبب عدم امكانية الاعتماد على الظواهر الطبيعية الدورية سنوياً فقد تولدت فكرة قياس الظواهر الفيزيائية التي يمكن تحديد زمنها ووتيرة حدوثها وهي الظواهر الاشعاعية ذات المنشأ الكوني، مثل:

#### : Carbon 14 \_\_ الفحم المسع \_\_ 14

ابتكرت في نهاية الحرب المالمية الثانية عام 1927 ، بواسطة الدكتور ليبي (Dr. Libby) . وهذه الطريقة تعتمد على حقيقة أن الفحم المنتشر في الكون ، على شكل غاز فحمي ، يجري امتصاصه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الكائنات المعية التي تثبته في أعضائها • وهذا الغاز الفحمي يتألف من عنصرين : المنصر الأول وزنه الذري ١٢ وهو ثابت ، والمنصر

الثاني وزنه الدري ١٤ وتنتجه الاشعاعات الفضائية على حساب النتروجين، وهو مشع ويتحلل ليصل الى وزن الفحم ١٢ فاقدا نصف اشعاعاته خلال فترة زمنية تقدر في علم الآثار بحوالي ٥٠١٨ سنة ولقد اقترض ان انتاج الفحم المشع ١٤، ١٤ مو ثابت دامًا مما يستدعي قيام علاقة ثابتة في الجوبين نسبة الفحم المشع ١٤ والفحم غير المشع ١١، ٢١ ٢٠) أن الجسم الحي يحوي في نسجه العظمية أو الخلوية فحما تكون فيه نسبة العنصر ١٤ و ١١ هي نفسها كما في الجو ولكن بعد الموت يبدأ العنصر ١٤ بالتحلل، دون أن يعوض، وبالتالي يختل التوازن بين المعنصرين واذا استطعنا حساب كمية المفحم المشع ١٤ المتبقية في مادة أثرية ذات أصل عضوي بختبا الفرق بين تلك الكمية وبين الكمية التي كانت في الأصل قبل أن تتحول الى العنصر ١٢ ، مع معرفتنا للفترة الزمنية اللازمة لتحلل الفحم ١٤، فاننا يمكن أن نتوصل الى تحديد الزمن الذي توقفت فيه حياة الجسم العضوي الذي ندرسه تحديد الزمن الذي توقفت فيه حياة الجسم العضوي الذي ندرسه

ان هذه الطريقة تعطي نتائج مرضية حتى ٣٥,٠٠٠ سنة ق.م، ولكن لوحظ بأن انتاج الفحم المشع ليس ثابتاً، لأنه يعتمد على نشاط الاشعاع الكوني، التابع بدوره لتبدل الحقل المغناطيسي الأرضي و وهكذا فقد كان الفحم المشع ١٤ أكثر كثافة في العشرة آلاف سنة الأخيرة وهذا يدل على أن العينات التي تأتي من تلك الفترة الزمنية تحوي نسبة فحم مشع أعلى من النسبة الحالية وهذا يجعلها تبدو وكانها أحدث عمرا لذلك تستخدم طريقة التأريخ الشجري الى جانب طريقة الفحم المشع من أجل معايرتها (Calibrage) وضبطها

يعبس عسن السنين المحسوبة بواسطة الفحسم المشع ١٤ . Before Present أي B. P. باصطلاح ، قبل الآن ، ويرمز له. P. في الآن ، وكلمة الآن، اصطلح أنها تمثل عام ١٩٥٠ ميلادي وغالبا ما يعطي الآثاريون تواريخ على أساس التقويم المسيحي التي يرمز لها .c. أي فير النهائية ولكن عندما نستخدم بالتواريخ غير المعيسرة ، أي غير النهائية ولكن عندما نستخدم التواريخ المعيسرة القريبة من تقويمنا الشمسي فانه يعبر عنها بالمصطلح (.B. C.) (حروف كبيرة) و وهناك تطور جديد لهذه الطريقة يعتمد ليس على قياس نسبة الفحم المشع وانما تعديد وزنه من خلال فصل الفحم ١٦ عن ١٤ بواسطة عملية تسارع الدرات (Accélération). مما سمح بالتحصول على تواريخ تصل حتى ٢٠ ـ ٢٠ ألف سنة ق.م ، وانطلاقا من عينات صغيرة جدا وزنها ميليغرام واحد من الفحم العضوي و

## : Potassium/Argon - البوتاس/آرغون \_

هناك تواريخ اقدم بكثير يمكن الحصول عليها بطريقة مشابهة من حيث المبدأ ، تستخدم عنصرين لهما وزن ذري ٤٠٠ العنصر الأول البوتاس (40 K 40) والعنصر الثاني الآرغون (Ar 40). وهذا العنصر الثاني هو أحد الغازات النادرة في الهواء ويتشكل ببطء على حساب المنصر الأول وعلى امتداد حوالي ١٣ مليون سنة • فاذا كانت الصخور التي تحوي البوتاس صلبة بشكل كاف لتحافظ على الآرغون ، فانه يكفي أن تصهر هذه الصخور من أجل قياس البوتاس والآرغون المحررين حتى نتعرف على الزمن الذي مر على تشكل تلك الصخور • هذه الطريقة تستخدم في المناطق البركانية وهي بحاجة الى أجهزة ثقيلة لتنفيذها • وقد سمحت بتأريخ مواقع هامة في افريقيا الشرقية وفي منطقة الجبال الفرنسية (Massif Central) وصل

عمرها حتى عدة ملايين من السنين • ولكنها ، لسوء العظ ، لا تعطى نتائج مرضية في تاريخ العينات التي تكون أحدث من من ٥٠٠ أو ٤٠٠ ألف سنة •

#### 🗖 مشتقات اليورانيوم:

ان اليورانيوم ٢٣٨ (Uranium 238)، هو معدن مشع يتحلل بشكل مركب الى سلسلة من المشتقات وفي اطار زمن يبلغ نظرياً ٣٧٠ ألف سنة • وهو عنصر عام نسبياً في الطبيعة ، كمياته ضعيفة لكنها مفيدة في التأريخ •

وحسب عملية معروفة فان اليورانيوم ٢٣٨ ينتج بشكل بطيء جدا الثوريوم ٢٣٤ (Thorium 234) الغير ثابت جدا ، ويعطى تتابعاً البروتوكتينيوم 234 (Protactinium 234 واليورانيوم ٢٣٤ ، الذي يعطي بدوره الثوريوم ٢٣٠ (المسمى حاليا ايونيوم Ionium) ، وذلك خلال زمن هو ٢٠٠٠ سنة ، ان الايونيوم نفسه يتحلل في زمن مدته ٢٥٠٠ سنة ، وهو لا ينحل في الماء مما يسهل دراسته ، ان اشعاعات العنصرين اليوراانيوم ٢٣٤ (لا 234) والثوريوم ٢٣٠ (100 Th) تصبح متساوية في نهاية زمن يعادل ٨ الى ١٠ أضعاف زمن تحلل اليونيوم ، وهكذا فان العينات التي عمرها أكبر من مقياس درجة نشاط اليونيوم واليونيوم واليوراثيوم تكون أقرب الى بعضها ،

🗖 الطريقة العرارية والارجاع المتوازي المغنطيسية :

« Thermoluminescence et résonance paramagnétique » :

ان صعوبة تطبيق طريقة التأريخ بواسطة مشتقات اليورانيوم دفعت الى استخدام طرق أخرى عرافت تحت اسم

الطرق الحرارية أو طرق الارجاع الالكتروني المتوازي المغنطيسية (Electromagnetic spin resonance : ESR.)

ان الاشعاعات المرسلة بشكل طبيعي بواسطة اليورانيوم أو الثوريوم أو البوتاس تأين (Ioniser) الصخور مثل الكوارتس عندما تخترقها مما يؤدي الى اطلق الالكترونات من المادة المخترقة وان أكثرية الالكترونات المنطلقة تنتظم فوراً ولكن بعضها يظل مختفياً ضمن الفراغات في الجزيئات الصخرية ويصبح عددها أكبر كلما طالت مدة الاشعاع الطبيعي ، ويمكن تحديد هذه الالكترونات وقياسها بعد تحريضها سواء بواسطة الحرارة (الطريقة الحرارية) أو من خلال تدخل الحقل المغناطيسي (ESR) ومن أجل أن تكون هذه الطريقة مفيدة يجب على ما يبدو أن نكو أن فكرة عن الاشعاعات الطبيعية التي تخضع لها العينات المدروسة وتخضع لها العينات المدروسة والمدروسة والم

#### 🗀 فيساس العنصرين 🐧 / Ола :

ان الأوكسجين وهو العنصر الرئيسي لكل الكائنات الحية يتألف من عنصرين: الأول وزنه الذري ١٦ (٥٠٥) والثاني وزنه الذري ١٨ (٥٠٥). وهذا الأخير هو ، على ما يبدو أثقل من العنصر الأول و وعندما ترتفع درجة حرارة المناخ فأن نسبة العنصر (٥١٥) تكون أكبر من نسبة العنصر (٥١٥) وهكذا من المكن التعرف على الفترات الأكثر حرارة والأكثر برودة من خلال قياس نسبة كل من هذين العنصرين وقد جرت محاولة الوصول اللي ذلك عبر تعليل نسبة المنصرين وقد جرت الموجودة في كربونات الكالسيوم لهياكل المنحريات الموجودة في كربونات الكالسيوم لهياكل المنحريات

الى تحديد حوالي عشرين فترة مناخية ، كانت أقل برودة أو حرارة ، وذلك منذ حوالي ٧٥٠,٠٠٠ سنة • وهذا أبطل صحة التتابع الجليدي التقليدي الذي لا يحدد خلال هذه الفترة الا عصرين جليديين •

#### □ العمليات البيوكيميائية:

ان المواد العظمية تحتوي على الكولاجين (Collagène) وهو بروتين مركب من حوالي عشرين حمض أميني يشكلون عماد المادة بين الخلوية (Intercellulaire) القابلة للتعجر •

ان الحموض الأمينية تتواجب على نوعين ، لكل منهما خصوصية بصرية مختلفة ، النوع الأول يستقطب خطوط الفوء نحو اليسار ، أي مياسسر (Levogyres) ، والثاني يستقطب تلك الخطوط نحو اليمين أي ميامن (Dextrogyres) . والثاني ان معظم الحموض الأمينية هي لدي الكائنات العية مياسرة ، ولكن بعد الموت وبفعل ظاهرة التحلل بالماء تصبيح هذه الحموض ميامنة ، وهذه العملية تسمى المرازنة (Racémisation) عملية رد فعل كيميائي فان سرعتها تعتمد على الحسرارة ودراستها تقتضي حذرا شديدا ، وهذه الطريقة في التأريخ يمكن أن تمل الفراغ الواقع بسين حدود طريقة الفحم المشع يمكن أن تمل الفراغ الواقع بسين حدود طريقة الفحم المشع يمكن أن تمل الموتاس/ آرغون (C 40/A 40) .

### العمليات الفلكية والجيوفيزيائية

وهناك أيضاً طرق آخرى يمكنها أن تعطى مؤشرات دقيقة، ويبدو أن لها نتائج صالحة على مستوى العالم كله من هذه الطارق :

#### : (Paléomagnétisme) المغناطيسية القديمة \_

ان الترسبات وبخاصة الترسبات البركانية الفنية بالمديد تحدد آثناء توضعها ، الحقل المغناطيسي الأرضي في ذلك الحين ، سواء من حيث كثافت أو ميلانه ، وبخاصة زاوية انحراف وهذا ما يسمى « المغنطة المتخلفة » · ان اتجاه انحراف الحقل المغناطيسي ليس ثابتاً وانما يتبدل باستمرار • وهناك ما يدل على أن هَــذا الحقل المغناطيسي الأرضي قد انقلب ، فجأة ، عدة مرات على امتداد تاريخه ، بعيث أصبح الشمال المفناطيسي جنوباً ، والكن دون أن يتأثر محور هذا الحقل ، ان العصر الحالي الذي تشير البوصلة الى شماله المغناطيسي قد بــدا منــن حوالي ٧٣٠.٠٠٠ سنة ويصنَّف شــماله طبيعيــا (Normal) ويسمى برونه (Brunhes) وذلك من اسم العالم الذي اكتشفه • وقبله كان الوضع معكوسا، مقلوبا، (Inverse) آي أن الشمال المغناطيسي كان بآتجاه الجنوب الحالي ، وهذه المرحلة تسمى ماتوياما (Matuyama) من اسم مكتشفها أيضاً لقيد أمكن تحديد زمن تبدل القطب المغناطيسي سن خلال المقارنات مع وسائل التاريخ الطلقة ولا سيما طريقة البوتاس آرغون ٠ ويعتبر الانقلاب من حالة ماتوياما الى برونة من الأمور النادرة التي أمكن تحديد زمن حصولها وذلك منذ حوالي ٠٠٠,٠٠٠ خلت ويعتبر الباحثون هذا الرقم التاريخ

الاصطلاحي الذي يفصل بين البليستوسن القديم وبين البليستوسن الاوسط م كما أن الحالة المغناطيسية « الايجابية » المسماة أولدو قاي الواقعة في اطار الحالة « السلبية » ماتوياما ، قد أرّخت على ١,٨٠٠,٠٠٠ سنة وهي تمثل ، اصطلاحاً أيضا ، بداية الزمن الرابع .

#### 🗖 خط ميلانكوقيتش البياني:

بين ١٩٣٠ و ١٩٣٨ حاول عالم الفضاء اليوغسلافي ميلانكوثيتش (Milankovitch) حساب التبدل في كثافة الاشعاعات الشمسية على سطح الأرض في نصف الكرة الشمالي آخذا بعين الاعتبار تبدل وضع الأرض بالنسبة للشمس العوامل التي تتحكم في هذا التبدل هي ميلان سطح فلك البروح واعتدال الفصول وانحراف مدار الأرض وهكذا فقد آمكن تحديد خط بياني يوضح كثافة الأشعة الشمسية محسوبة بالسنوات الشمسية التي أمكن مقارنتها مع المصور الجليدية لكن المقبة التي تواجهنا هي أنه كلما ابتعد بنا الزمن تصبح الأخطاء البسيطة في البداية ، كبيرة وهكذا لا يمكن الأن استخدام طريقة ميلانكوثيتش في تحديد التحولات الرباعية على امتداد الرباعية

## نتيجة: النموذج العالي

لقد وضعت الأبحاث التي جرت على امتداد الخمسين سنة الماضية ، ١٩٢٠ ـ ١٩٧٠ عصور ما قبل التاريخ في اطار زمني تحدده أربعة عصور جليدية ، أتت دلاثلها من منطقة الألب • لكن محاولات التاريخ المطلق المتصاعدة والطرق الجديدة في دراسة

المناخ قد أظهرت أن المقياس الجيومورفولوجي كمميار للمقياس العليدي هو ليس دقيقاً وهو ربما يظهر فقط بعض الظواهر ، وهكذا فان لأسباب لا زلنا نجهلها ولكن ليس كل الظواهر ، وهكذا فان التقويم الجليدي لا يبدو أنه مفيد بشكل مباشر ، ومن جهة أخرى فان المراحل المناخية التي تم تعديدها بواسطة عناصر الأوكسجين ١٨ و ١٦ ، انطلاقا من البقايا في أعماق البحار ، هذه المراحل لم تؤرخ كلها بدقة ولم تربط مع التعولات المناخية التي حصلت على سطح اليابسة ، كل ذلك يجعلنا نقول بان اعطاء فكرة شاملة وواضحة عن التعولات المناخية التي شهدها البشري منذ بداية الرباعي (منذ ١١٨٠٠،٠٠٠) هو في الوقت الراهن عمل مستحيل ،

لكن الأمور تصبح أكيدة بفضل طريقة الفحم المشع 16 المطبقة على الظواهر التي يبدأ عمرها مند ٣٥,٠٠٠ سنة أي منذ بداية النصف الثاني من العصر الجليدي الأخير المسمى ثيرم أو ثايشل أو ويسكونسين •

وهناك اتفاق على تأريخ بداية العصر الجليدي الذي يغطي ثلاث مراحل مناخية ، تم تحديدها عبر الدراسات في أعماق البحار ، بين ٨٠ ـ ٧٥ ألف سنة وهذا التأريخ يحدد أيضا نهاية عصر جليدي فاصل ابتدأ منف حوالي ٢٠٠,٠٠٠ سنة ويسمى في شمال أوربة ايم ٠ وهو بدوره لم يتم ربطه بدقة مع التحولات المناخية البحرية ٠ واذا ابتعدنا في الزمن فان أول تأريخ موثوق نملكه هو زمن تحول ماتوياما/ برونه في ٢٠٠,٠٠٠ سنة الذي يتماشى مع بداية العصر الكروميري ، الذي لم تحدد بعد علاقته الدقيقة بالعصور الجليدية في منطقة الألب ، ولكن أمكن ربطه

مع تبدلات الوحيش على الأرض • كل ذلك يدل على أن التسميات الكلاسيكية : جينز ، مندل ، ريس ، ثيرم لم تعد ذات دلالة كبرة وسيكون مصيرها النسيان •

#### □ التقسيمات الكبرى للعصى العجري القديم:

في هذا الاطار ، الذي فرضت علينا الأمانة أن نعتبره اطاراً غامضاً وغير دقيق ، تكون التقسيمات الكبرى للعصير الحجري القديم ذات دقة نسبية أيضا - لقد ظهرت الأداة الحجرية الأولى منذ ٠٠٠٠٠٠٠ سنة وهو تاريخ بداية العصر الحجري القديم ، الباليوليت العتيق (Paléolithique Archaïque) . ومنذ حوالي ١,٤٠٠,٠٠٠ سنة بدأ في افريقيا، ما يسمى في أوربة ، القصر الحجري القديم الأدنى ، الباليوليت الأدنى (Paléolithique Inférieur) وأشهر حضاراته كان الآشولية (Acheuléen). وقد توافق تطور الأدوات المسنعة على الشظايا مُع بداية العصر الحجري القديم الأوسط ، الباليوليت الأوسط (Paléolithique Moyen) منذ حوالي ۱۰۰,۰۰۰ سنة خلت وَذَلْكَ فَيما يَتعلق بأوربة وبالشرق الأُدنى على الأقل • تبع ذلك المصدر العجري القديم الأعملي ، الباليوليت الأعملي ( Paléolithique Supérieur ) في حوالي ٢٥,٠٠٠ ـ ع – ٢٠,٠٠٠ سنة ق.م • وأما نهاية العصر الحجري القديم فقد توافقت مع بداية عصى الهولوسن منذ حوالي ٧٠٠٠ ق.م أو بعد هذا التاريخ بقليل ، حسب المناطق •



# الفصل الشاني العجري القديم ، الباليوليت العتيق ( ١,٤٤٠,٠٠٠ - ٢,٣٠٠,٠٠٠ قبل الآن )

بدأت عصور ما قبل التاريخ مع ظهـور أول آثار الوجود الانساني ولكن الاتفاق لا زال بعيداً حول تعريف الانسان ، فقد مر زمـن طويل استند فيـه البحث الى أرضية (Seuil) تفترض وجوب اجتياز مراحل محددة وصـولا الى الأنسنة وهكذا اقترحت أرضية ، أساس ، تشريحية مثل الحد الأدنى لحجم الدماغ ، أو القامة المنتصبة ، أو أرضية حضارية مشل الاستخدام العادي للأدوات المصنعة ، من المؤكد أن بين الصفات الشكلية ، المورفولوجية ، الأكثر وضوحاً ، التي تميز الانسان الحالي ، والتي يمكن تتبعها عمقا في الزمن ، هي العلاقة بين الحالي ، والتي يمكن تتبعها عمقا في الزمن ، هي العلاقة بين الحالي ، والتي يمكن تتبعها على الأسنان القليل التخصص بشكل مدهش ، وخصوصيات تشريحية أخرى تتبع الوظائف المنوعة جداً التي تقوم بها الأطراف العليا والسفلي ، ومن الواضح أيضاً أن السلوك التقني والنشاط الفكري للأفراد والبيئة الاجتماعية للجماعة تعتبر جزءا رئيسيا من صفات المجتمع الانساني ، ولكن

ليس من السهل استخدام تلك المعايير في البحث عن بداية عصور ما قبل التاريخ وبالتالي بداية الانسانية ، لأن العديد من المؤشرات يتوافق بشكل يوحي بأنه كان في الأصل أكثر من نوع واحد من الانسانيات (Hominidés). وليس هناك من سبب عملي لكي ينظن بأن النشاط التقني كان مقتصراً على نوع واحد منها ، وهذا ما يجعل معيار « الأداة » في تعريف الانسان أقل دقة • لقد استند النموذج المبسط على اقتراح خط تطوري واحد فيه نقطة حاسمة بدأ منها الحديث عن الانسان • ولكن يجب استبدال هندا النموذج بآخر أكثر تعقيداً ومرونة يقوم على أساس أن « عناصر » « الكل » الانساني لم تتعلور وفق وتية واحدة مما يجعل من الصعب تحديد لعظة ظهور الانسان •

### الاطار الزماني \_ المكاني

ان الظهور الأبكر للعناصر التي أتينا على ذكرها ، والتي تحدد المجتمع الانساني قد أتى من افريقيا ولا نعرف من خارج تلك القارة أية معلومات أقدم من ١,٥ مليون سنة -

#### ن من حيث المكان:

انها افريقيا ، افريقيا الجنوبية والشرقية • ان المناخ والبيئة وانتشار المواقع مختلف جدا بين هاتين المنطقتين • ففي افريقيا الجنوبية هناك المغاور التي شكلتها العوامل الكارستية في الصخور • ثم امتلأت بواسطة ترسبات بريشية متماسكة • فلا يعثر هنا على صخور بركانية تساعد على التأريخ الاشعاعي • في مغسلات تاونيخ (R. Dart) ميسسن دارت (R. Dart)

في ١٩٢٤ ، الأول مرة في المالم ، نوعاً بشرياً قديماً • تلاذلك اكتشافات من مواقع هي من الشمال الى الجنوب: سوارتكرانس (Swartkrans) ستركفوتين (Sterkfontein) كروم دراي (Kromdraai) وماكابان سفات (Makapansgat).

أبعد الى الشمال تقوم مناطق غير معروفة ، لصعوبة العمل فيها ، وتمتد حتى تانزانيا ولكن بدءا من جنوب هذه الدولة وحتى الحدود الأثيوبية والصومالية ، تنتشر المواقع على امتداد الانهدام البنيوي الكبير ، الانهدام العربي الافريقي (Rift) . فنجد في تانزانيا مواقع لاتولي (Laetoli) أولدوفاي (Olduvaï) فنجد في تانزانيا مواقع لاتولي (Natron) ومن كينيا : بارنفو (Koobi Fora) لوتاغام (Lothagam) وكوبي فسورا (Koobi Fora) المن الشرق من بحيرة تركانا (رودولف سابقاً) وفي اثيوبيا هناك منطقة شسنغورا (Shungura) على ضفة نهر أومو ، وملكا كونتوري (Melka Kunturé) على ضفة نهر أومو ، وملكا كونتوري (Walli Shebli) ثم والي شبلي شبلي وهي تقوم في منطقة شهدت ، وتشهد ، نشاطاً بركانياً كثيفاً مما يساعد على أن تطبق فيها طرق التاريخ المطلق ( بوتاس/ يساعد على أن تطبق فيها طرق التاريخ المطلق ( بوتاس/

#### 🗖 من حيث الزمسان:

ان أقدم الأسسنان التي نعرفها وتعدد لكائن مغتلف عدن القدرود (Pongidés) وجدت في لوتاغام ويصل عمرها حتى ٥ مليون سنة • وأقدم الأدوات تم التقاطها في الطبقات الجيولوجية المسماة: تشكيلة شنغورا على الضفة اليمنى لنهر أومو في اثيوبيا وتؤرخ على حوالي ٢,٣٠٠,٠٠٠ سنة • ومنذ

حوالي ١,٨٥٠,٠٠٠ سنة خلت ظهرت، في أولدوفاي في تانزانيا، طريقة في تصنيع الأدوات، انطلاقا من العصبي والأحجار البازلتية أو العمسم البركانية ، تسمى في فرنسا «حضارة العمسي» (Bebble culture) استمرت حتى حوالي ١٠٠٠,٠٠٠ سنة خلت •

#### العضارات

#### 

أثناء مواسم التنقيب التي قامت بها بعثة دولية في الحوض الأدنى لنهس أوسو اكتشف جان شافايون (J. Chavaillon) في ثلاث مناطق هي أومو ١٢٣ ، أومو ٥٧ وأومو ٨٤ ، مجموعات من الأدوات الحجرية ، يزيد عددها على ٢٠٠٠ شظية صغيرة من حجر الكوارتس • هذه الأدوات حملت كل ميزات التصنيع المقصود مثل سطح الطرق ، نقطة الطرق ، وبصلة الطرق ، في الجهة المطروقة • وفي منطقة أخرى ، أومو ٧١ ، وجدت أداة صغيرة من الكوارتس مصنعة من خلال طرقات على الوجهين • وكانت الشظايا ، الرقائق ، ذات حجوم صغيرة لدرجة مدهشة ، معدل طولها ٢ سم ويبدو أنها لم تستخدم الا قليلا • كل هذه الأدوات وجدت في طبقة جيولوجية سليمة تماما (In Situ) في القسمين (F و E) من تشكيلة شونغورا التي احتوت رمادا بركانيا ساعد على تاريخها من حوالي ٢٠٣٠٠،٠٠٠ سنة •

ان تجمع الأدوات بهذا الشكل لا يعتبر ، فعلا ، أرضيات سكن محفوظة في مكانها كما أن البقايا الحيوانية كانت نادرة •

لذلك من الصعب تصور نمط الحياة اليومية لصانعي تلك الأدوات و ورغم كثرة العظام البشرية لم نستطع معرفة النوع البشري الذي يمكن أن تنسب له تلك الصناعات التي لم تعطر أيضاً اسما محدداً ( يمكن أن نسميها الشنفوري (Shungurien).

#### □ الأولدواي:

بعد فراغ زمني امتد حوالي ٥٠٠,٠٠٠ سنة ظهرت بعد الشنغوري صناعة حجرية مختلفة • تم التعرف عليها لأول مرة في موقع أولدوثاي في تانزانيا ، ومن هنا أتت تسمية الأولدواي (Oldowayen) ، الذي يتميز بالحصى المصنعة ، بشكل يجعل لها حداً قاطعاً خشناً، تسمى القواطع (Choppers) .

#### □ أولدوقاي:

ان مضيق أولدوڤاي يمتد في سهل سيرنجيتي (Eyasi)، الواقع على بعد حوالي ٥٠ كم شمال بحيرة اياسي (Eyasi)، على ضفة الانهدام الكبير، الذي يخترق افريقيا من الشمال الى الجنوب ويبلغ طول هذا المضيق حوالي ٥٠ كم وعرضه أكثر من ١٠٠ م. وقد عرف منذ ١٩١١ بسبب غناه بالمستعاثات، وفيه بدأ لويس ليكي (L. Leakey) أعماله، منذ ١٩٣١، التي شهرته واستمرت حتى وفاته سنة ١٩٧٢ أن منطقة أولدوڤاي تضم عدة طبقات جيولوجية أسميت أسعرة (Beds) وتحوي عدة سويات أثرية السرير الأول، الأدنى، (Bed الهوا) تبلغ سماكة طبقاته حوالي ٤٠ م، يتألف من رماد بركاني ويرتكز على أرضية بازلتية ويضم خمسة مستويات رئيسية لادوات حجرية من نوع «الأولدواي» ان الحدود العليا لهذا السرير

مـع السرير الثاني (Bed II) ليست واضعة دائمًا · وتبلغ سماكة السرير الثاني ٢٠\_٠٠ م حسب المناطق • ويتألف تارة من ترسبات بعيرية وتارة أخرى من ترسبات نهرية ، وفيه سوية من الرمل الذي وضعته الرياح مما يسمح بتحديد قاعدته وقمته • من الناحية الأثرية فان السرير الثاني يظهر انتقالاً، معقدا وشيقاً بشكل خاص ، بين الأولدواي والآشولي القديم ، الذي يمثل حضار مجديدة تتمين بوجود الفأس اليدوية (Biface) ، وهي أداة مصنَّعة على الوجهين (ذات الوجهين) ولها من كل جهة حد قاطع مستقيم تقريباً · السرير الثالث (Bed III) متوضع بشكل مُختلف عن السرير الأأول ، سماكته ١٠ـ١٥ م ويتألف من ترسبات نهرية • ويضم صناعة أشولية غير معروفة بشكل جيد · السرير الرابع (Bed IV) سماكته ٤٥، توضعاته ، في قمته ، نشأت بفعل الرياح مما يدل على وجود ظروف مناخيَّة أكثر جفافاً من الآن • وكما في السرير الثالث فان الأدوات الآشولية من هذا السرير لم تدرس بشكل كاف ح السرير الخامس (Bed V) الذي يطلق عليه تسكيلة ماسك (Formation de Masek) هو الأكثر حداثة • ولم يتشكل الا من خلال سلسلة من الحركات البنيوية ذات الصلة بالهبوط المتتابع للانهدام الافريقى .

ان تاريخ منطقة أولدوقاي يبدو الآن دقيقا الى درجة كافية ، فقد أرخ البازلت ، في قاعدة السرير الأول ، بطريقة بوتاس/آرغون من ١,٩ مليون سنة وهو يدل على مرحلة استقطاب مغناطيسي عادي ، في اطار مرحلة ماتوياما المعكوسة، وهذه المرحلة تحمل اسم « أولدوقاي » • ويظن ، بشيء من التردد ، بأن ترسبات الحمم البركانية من السعرير الأول لم تستمر طويلا، وأن السريرالثاني بدأ منذ حوالي ١,٧٠٠,٠٠٠

سنة وانتهى في حوالي ٠٠٠,٠٠٠ سنة خلت • بينما تتوافق قمة السرير الثالث مع مرحلة الانتقال ماتوياما/برونة منه حوالي ٧٣٠,٠٠٠ سنة ٠ ويهمنا هنا السرير الأول والجزء الأسفَّل من السريب الثاني حيث وجدت سويات حضارة أولدواي٠ أدوات هذه الحضارة كأنت مصنوعة من الصخور البركانية ، والأداة النموذجية هي القاطع ( Chopper ) وهسي أداة سسحق وطسسرق وقسسرض أكثسس منهسا أداة قطَّ معنى الكلمة • وقد استخدمت العصى في تصنيع المناجر (Rabot) والأدوات المتعددة الوجوه (Polyédres) التي لا تعرف حقيقة استخدامها ٠ اضافة الى كون هذه الحصى مواد أولية فقد استعملت أيضاً كأدوات طرق ، ونعن نعثر على حصى مكسورة وحصى مطروقة ومطارق ، وهي في بعض الأحيان تشكل نصف عدد الأدوات في الموقع الأثري . كما استخدمت الشظايا سواء تلك التي ظهرت منها بشكل عفوي أثناء تصنيع القواطع والأدوات المتعددة الوجوه أو التي صنعت لذاتها وبشكل مقصود • هذه الشظايا استعملت كمكاشط وكمقاحف وحتى كأزاميل - ان أحد أكش المواقع أهمية هو الذي أطلق عليه د · ك · (D. K.) ، (كان لويس ليكي يطلق على المواقع المكتشفة أسماء من الحروف الأولى لاسم مكتشف كل موقع ، الذي هو غالباً أحد العمال الكينيين ، أو من اسم زائر أراد تكريمه ) لقد كشف النقاب في هذا الموقع عن دائرة من الأحجار الكبيرة وضعها السكان منذ ١,٨٠٠,٠٠٠ سنة خلت ٠ هذه الأحجار تشكل الدليل الأول على بناء ملجاً ، احتمى فيه السكان ، لأكثر من ليلة واحدة كما تشير الى ذلك الأدوات والبقايا العظمية ، للعيوانات التي اصطيدت ، والتي وجدت في الموقسع 🗝 في الجزء الأوسط من السرير الأول يقوم الموقع ف ل ك (F.L.K.) وهو أيضاً عبارة عن آرضية سكن (F.L.K.) وهو أيضاً عبارة عن آرضية سكن (F.L.K.) مشهورة ، وجد فيه عام ١٩٥٩ جمجمة انسان زنجانشروب (Zinjanthrope) وهو نوع من الأوسترالوبتيك القوي جدا وفي السنة التي تلت اكتشف لويس ليكي ، في سوية أقدم بقليل، موقعاً جديداً ، أسماه فلكنن (FLKNN) . وفيه نوع بشري آخر أطلق عليه اسم الهومو هابيل (Homo-habilis) . وهذه المحالة غير المتوقعة فسترت بأشكال مختلفة من قبل الباحثين : تعاصر نوعين بشريين مختلفين تماماً .

ان الجزء الأعلى من السرير الأول ، في السويات المختلفة للموقع ف ل ك شمال ، قد أعطى تطوراً في الأدوات الحجرية ، دل عليه ظهور نوع من الأدوات اسمي « ما قبل الفاس اليدوية » (Proto-biface) . ومن جهة ثانية فان السوية السادسة من الموقع ف ل ك شمال ضمت بقايا فيل كامل تقريباً ومعها أدوات حجرية مما دفع الى تفسير المكان على أنب منطقة تقصيب وهكذا فان هذا الموقع يشكل الدليل الأول المعروف لمنطقة سكن مورس فيها نشاط متخصص ، عكس المعسكرات ، المواقع ، الصغيرة التي مارس سكانها أنشطة عادية لعدة أيام .

ان تطور الأدوات ، ودلائل السلوك المتنوع ، قد ظهر بوضوح أكبر في طبقة أخرى في أسفل السرير الثاني حيث وجدت منطقة تقصيب ، وعلى امتداد السويات المتتالية للموقع هو ك شرق (HWK, Est) أمكن تتبع تطور الأدوات « ما قبل الفؤوس » لتصبح فؤوساً كاملة ، وهذا المصر يؤرخ تقريباً على ١,٥ أو ١,٥ مليون سنة ،

ان حضارة أولدوڤاي بمعناها الدقيق تطورت الى ما أسمته ماري ليكي الأولدواي المتطور (Oldowayen évolué) وهذا يمثل انتهاء العصر الحجري القديم ، العتيق ، وابتداء العصر الحجري القديم ، الأدنى ، بمعناه الدقيق •

#### □ ملكا كورنتورى:

ان النتائج التي تم الحصول عليها في أولدوفاي قد تأكدت من خـــلال الاكتشافـــات التي حصلت في موقـــع مشابه آخر هـــو ملكاكونتوري • ومثل أولدوقاي تقوم منطقة ملكاكونتوري على حافة الانهدام العربي الافريقي ، في أثيوبيا ، على بعد ٥٠ كم جنوب أديس أبابا ، بقرب معبر يخترق الوادي الأعلى لنهر أواش (Awash) . لقد عرفت هذه المنطقة ثورات بركانية عديدة ، فشكلت احدى الاندفاعات البازلتية جسيرا طبيعياً ، نشأ خلفه حسب الزمن والمناخ ، تارة بحيرة وتارة أخرى مستنقع ، وحتى الوقت الحالي تقوم هناك مصاطب ترسباتها من الطين والرمل والرماد البركاني ، تصل سماكتها حتى أكثر من ٣٠ م وتقطعها مجاري السيول - وبما أنه لم يتم أبدأ الوصول الى الأرض الصغرية أثناء التنقيبات التي قادها جان شافايون فاننا لا نمرف بالضبط نقطة ابتداء حصول تلك الترسبات • ولكن الرماد البركاني ساعد على تحديد كامل سلسلة تبدلات الاتجاه المغناطيسي الكبيرة منها والصغيرة كما تم الحصول على عدة تواريخ بواسطة طريقة البوتاس/آرغون •

يبدو أن ضفاف نهر الأواش في ملكاكو نتوري كانت مسكونة منذ العصر الذي تلا المرحلة المغناطيسية القديمة العادية المسماة «أولدوثاي» وهكذا تكون أقدم آثار هذه المنطقة معاصرة لبداية

السرير الثاني في موقع أولدوفاي نفسه ويمكن أن تؤرخ على الله الراد الله الراد الله الله الله الله الله الله المسر الأشوي الأخير ، منذ حوالي ٢٠٠,٠٠٠ سنة ٠

بين هنين التاريخين ، اللذين لا يعتبران نهائيين ، تم تحديد أرضيات سكن بلغت حوالي المئة ، منتشرة على جانبي الأواش • تم تنقيب أوسبر حوالي الثلاثين منها • وتتميز مواقع ملكاكونتوري بغناها بالأدوات الحجرية • اذ أعطى كل منها عدة آلاف من الأدوات ، بعضها وصل حتى أكثر • • • • • • أداة • ولكن بالمقابل فان البقايا البشرية قليلة جداً كما أن العظام حفظت بدرجة متفاوتة جداً ، من حيث سلامتها ، بين مختلف المواقع •

لقد سمعت طريقة التنقيب التي طبقت في ملكاكونتوري باجراء ملاحظات هامة • لأن كشف مساحة والسعة من أرضيات السكن الأثرية ساعد على تحديد مناطق الأنشطة البشرية المختلفة التي جرت هناك • حتى أن تحديد تطور حضارة « أوالدواي » لم يعد يعتمد فقط على التحليل النمطي للأدوات، وانما دخلت أيضا معطيات أخرى ، أتت سن التحليل المكاني للمواقيح (Analyse Spatiale).

لقد أخذت تسميات مواقع ملكاكونتوري من الأسماء المحلية وهذه المواقع تقوم حول الوديان التي تصب في نهر أواش، قاطعة الترسبات التي تشكلت في عصر البليستوستين، وهي وديان • غومبوري (Garba) غياربا (Touka) على التابيالاً كياري (Karre) تسوكا (Touka) التابيالاً (Altabella) سيمبيو (Simbirro) على امتداد تلك الوديان اكتشف المواقع التي رقيمت حسب تتابع اكتشافها •

أقدم المواتع ، حالياً ، هـو غومبوري ، الذي يضم عدة سويات أهمها السوية ب (B) التي كشف منها مساحة ٠٠٠ م٢ وأعطت أكثر من ٨٠٠٠ قطعة حجرية وكميات كبيرة من العظام المحفوظة بشكل جيد • الأدوات هي من نوع أولدواي المنموذجي واحتوت على نسبة كبيرة من أدوأت الطرق ، اضافة الى الأدورات الممروفة من هذا العصر كالقواطع والمناجر والأدوات المتعددة الجوانب، اضافة الى الأدوات الثقيلة ، والخفيفة المصنعة على الشظايا وهي المقاحف والمكاشط والأزاميل والأدوات المفرَّصة : كل هذه الأدوات لم تكن منتشرة بشكل عشوائي على أرضية السكن ، التي تألفت من طبقة من الطين أحضرت اليها موجوداتها كلها • كما أن الحصى التي شكلت المادة الخام الأولية لم تكن بالتأكيد بعيدة جدا عن الموقع ، الذي وجدت فيه أيضاً مجموعات من الأحجار الكبيرة ، حجران أو ثلاثة معا ، تحيط بها أجزاء عظمية ومواد طرق للأدوات. في بعض النقاط كانت كثافة الشظايا أكبر منها في نقاط أخرى مما سمح بتفسير تلك النقاط الكثيفة كمناطق طرق للأدوات • بينما يمكن أن تكون المساحات الفارغة مناطق للراحة • ووجدت بشكل خاص منطقة مرتفعة قليلا وخالية من كل البقايا الأثرية ومحاطة بأكوام صغيرة من هذا المكان كملجأ ، كانت جدرانه من الأغصان والأعشاب التي ثبتتها أوتار دعتمتها الأحجار •

لقد عاش سكان موقع غومبوري اب ، منذ ١,٧ أو ١,٦ مليون سنة في مناخ دلت تحاليل غبار الطلع أنه كان أكثر رطوبة من الحالي ، وربما أكثر حرارة • وأما بيئة نهر الأواش فقد تالفت من غابات وسافانا شجرية في وسط الوادي كما تشير الى

ذلك البقايا الحيوانية التي وجدت ، اذ كان فرس الماء كثيراً جداً ومعه الفيل والظبي بينما غاب وحيد القرن وهذه صفة عامة لكل مواقع ملكاكورنتوري • كما عثر على جزء من عظم ساعد يدل على النوع البشري الذي سكن غومبوري اب وهو على الأرجح الهومو اركتوس البدائي (Homo-erectus) وليس الأوسترالوبيتك ، رغم أن له صفات تذكر بالأوسترالوبيتك الغليظ (Australopithecus Robustus). بالأوسترالوبيتك الغليظ (غيه وتنوع الأنشطة التي مساحة الموقع وطريقة التكيف فيه وتنوع الأنشطة التي حصلت هناك كل ذلك يدل على معسكر ، قاعدة ، حصلت فيه نشاطات متخصصة •

موقع غاربا ٤ (IV) يقوم في منطقة مرتفعة قليلا ضمن السلسلة الستن اتفن افية في ملكاكونتوري ، وهو أعلى قليلا من غومبوري ويفصله عنه زمن تشكل خلاله سيل كبير .

السوية د (D) هي الأهم وتقوم مباشرة تحت رماد بركاني مؤرخ من ١,٢ مليون سنة • بينما تؤرخ هذه السوية نفسها من ١,٤ مليون سنة • وهي تمثل أرضية سكن تقوم على طبقة من الطين وتغطيها رمال نهرية يفصل بينها رماد بركاني متقطع • وقد كشف من هذه السوية مساحة • ١٢ م٢ ودلت على تنظيم يشبه كثيرا غومبوري ب بل أنها كانت أكثر وضوحا • والشيء الأكثر تعبيراً فيها هو الأحجار الكبيرة ، وزن الحجر أكثر من • ٦ كغ ، التي نقلت الى الموقع ووضعت بشكل مجموعات ، تالفت من حجرين أو ثلاثة للمجموعة ، أحاطت بهذه المجموعات كميات هائلة من العظام الكبيرة جدا أحيانا ( يوجد مثلاً حوض كامل لفرس الماء ) • ومعها أدوات غنية بالمطارق • ولوحظ ، في مكان آخر من الموقع ، أن العظام قد

خضعت للانتقاء بحيث جمعت القرون في زاوية محددة تماما • ويمكن أيضا تحديد مناطق طرق للصوان فيها الشظايا كثيرة • وأخيراً ، هناك ، مناطق عديدة فارغة تشكل مصطبة حقيقية من الحصى ، المستخدمة أو غير المستخدمة ، التي تغطي أرضية السكن بسماكة ٢٠ سم أحياناً •

الأدوات غزيرة ، رقيِّم منها أكثر من ١٠,٠٠٠ قطعة ، علاوة على المطارق هناك القواطع ، المناجر ، ونسبة عالية من الشظايا ، ولكن دلائل التطور ، قياسا الى غومبوري ، تظهر من خلال طرق القواطع التي أصبحت حوافها أكثر حدة ، كما توجد سكاكين حقيقية مظهرة ، وهناك بغاصة حوالي عثرين فأسايدوية حقيقية ، وهذه صفات قريبة جدا من صناعة أولدواي المتطورة ، النموذج ب ، التي ظهرت ابتداء من منتصف السرير الثاني في موقع أولدوفاي في زمن قريب من عصر غاربا ٤ ،

لقد أشارت تحاليل غبار الطلع الى مناخ أكثر جفافا من الآن ، دلت على ذلك أيضا الحيوانات التي وجدت في الموقع ، لأن الظبي كان كثيراً ، وتم تحديد النوع البشري من خلال فك للهومواركتوس • كل هذه المعطيات تشير الى وجود معسكر قاعدة سكنته مجموعة بشرية لها بنية اجتماعية واضحة •

#### □ كوبي فورإ:

الى الشرق من بحيرة تركانا (رودولف) تقوم تشكيلة ، توضعات ، كوبي فورا ، التي تحتوي على عدة سويات أثرية • وتوجد هناك بحيرة ، بجوار سفح صغري ، اختلفت مستوياتها عبر الزمن • لقد سكنت ضفاف تلك البحيرة ، كما سكنت الوديان

العديدة التي تصب فيها ، مما أدى الى اختلاط المواد الأثرية في أغلب الأحيان •

منيتر في هذه التشكيلة قسمان ، أدنى وأعلى ، من التوضعات ، يفصل بينهما رماد بركاني أطلق عليه في بس (KBS) وتم تأريخه · القسم الأدنى ضم حوالي عشرين موقعا أتت منها أدوات مؤلفة من شظايا صغرة بينها ٥٠٠ أداة مكتملة التصنيع تشبه كثيراً الأدوات التي آتت من الرماد البركاني ف (F) في حوض نهر أومو · ويوجد أيضا في هذا القسم كما في السرير الأول في أولدوناي موقع تقصيب . القسم الأعلى الذي أطلق عليه تشكيلة كاراري (Karari) أرخ على ٤,١-٣١,١ مليون سنة وأتى منه أربعة عشر موقعاً أثرياً أعطت ١٤٥٠٠ صنعييّة ، بينها ٥١٣ أداة مكتملة ، من نوع أولدواي المتطور ، مشابهة لأدوات غاربا ٤ • والكنها تعوى كمية أكبر من الأدوات المتعددة الجوانب • كما أتت من هذه المواقع بقايا انسانية مختلفة ، مثل أولدوڤاي ، تعود اما للاوسترالوبيتك الفليظ ، أو لنوع آخر أكثر تطوراً بكثير هو الهومو هابيل ، بينها الجمجمة الشهيرة التي يرمز لها: (KNM ER 1470) والتي حظيت بالكثير من الاهتمام •

لقد اعتمد تحديد عمر هذه المكتشفات على تأريخ الرماد البركاني ك ب س • فأعطت التحاليل الأولى تاريخا هو ٢,٦ مليون سنة • ولكن تحاليل أخرى أحدث تراوحت تواريخها بين البقايا العيوانية المكتشفة هناك • ان كوبي فورا ، بذلك تشبه كثيرا ملكاكونتوري وأولدوڤاي سواء من حيث الصناعة الحجرية أو البقايا الانسانية أم من حيث انتشار وأنواع المواقع •

#### □ جنوب افریقیا:

يجب أيضا التحدث عن مفاور جنوب افريقيا التي أعطت أدوات حجرية وهي : سوارتكرانس، ستركفونتين وماكابانسفات. في ترسبات تلك المغاور وجد دارت صناعة تعتمد على العظام والأسينان اقترح تسميتها العضارة العظمية Civilisation Ostéodontokératique کما عثر عملی بقایا انسانية من مغارة تاونغ منذ ١٩٢٤ • ان طرق التأريخ المطلق لا يمكن تطبيقها في هذه المواقع • لذلك لا بد من الاعتماد على التأريخ النسبى ، عبر دراسة وتائر الترسبات وتطور الكارست وتبدلات العالم العيواني • ومن جهة أخرى فان التوضعات هناك متحجرة على شكل بريشة (Bréche) يصعب تنقيبها · كما لم يكن بالمستطاع الكشف عن بقايا أبنية سكن يمكن أن تشكل نقطة انطلاق في دراسات أتنولوجية قديمة (Palethnologique). كل ما نعرفه الآن يشير الى أنه في جنوب افريقيا في منطقة تبدو أنها لم تكن على اتصال مع شرق افريقيا وفي اطار بيئوي مختلف، ولكن في زمن يعاصر تقريباً السويات الدنيا من أولدوفاي وملكاكونتوري ، كان هناك بشر من نفس النوع الذي عاش في اثيوبيا وكينيا كما انهم صنعوا أدوات حجرية مشابهة •

#### 🗀 خارج افریقیا :

لقد بدأنا ندرك تدريجيا أن الباليوليت العتيق يمكن أن يوجد أيضا في أوربة • في شيلاك (Chilhac) في فرنسا عثر على أدوات حجرية قليلة لكنها واضحة تماماً ، مع أن اطارها العام غير مفهوم • أرخت هذه الأدوات من حوالي ١,٥ مليون سنة •

وهناك تاريخ مشابه لبعض مواقع جاوا حيث عش على مواد أثرية قليلة ، تؤرخ على حدود الباليوليت العتيق والباليوليت الأدنى • انه من الصعب الآن أن تعطي هذه المؤشرات نتائج دقيقة ولكنها تترك لنا حقل الخيال حراً •

#### انسان الباليوليت العتيق

«الانسانيات» اصطلاح شامل يعوي على أنواع مختلفة من الرئيسيات، بينها الانسان الحالي، التي لم تعند قرودا مع أن ذلك ليس من الضروري أن يطال الأنواع القديمة منها أيضا التي ربما بقيت في اطار القرود • في الأوقات الأولى التي تلت اكتشاف تلك الانسانيات، فإن المكتشفين، سواء كانوا انترو بولوجين أم لا، قد تردّدوا كثيرا في تحديد تلك المستحاثات. وهذا ما تعكسه التسميات المختلفة التي أطلقت عليها: أوسترالوبيتك، تيلانتروب (Télanthrope) بليزانتروب واليوم، تماشيا مع درجة دراسة هذه المستحاثات، فإن الأمور واليوم، تماشيا مع درجة دراسة هذه المستحاثات، فإن الأمور شكليا واضحة، ويعترف فقط على ثلاثة أو أربعة أنواع وهذا العدد ربما هو أيضاً زائد عن الحد والحدد ربما هو أيضاً زائد عن الحد و

#### □ الأوسترالوبيتك العفاري:

ان الشكل الأقدم هو من النوع النحيل ويحمل اسماً رسميا « Australopithecus Afarensis » « الأوسترالوبيتك المفاري

ولكنيه معروف أكثر تحت اسم لوسي (Lucy). الأوسترالوبيتك العفاري كان منتصب القامة طوله حوالي

1,7° م ووزنه حوالي ٣٥ كغ ، أكتافه تعمل آثار تكيف مع التأرجح ( التنقل بين الأغصان ) لكن حوضه وافخاذه تدل على أنه سار على قدمين • مع أن عضلات أطرافه السفلي كانت مختلفة عنها لدينا الآن ، كما دلت على ذلك طبعات الخطوات التي تم كشفها على امتداد حوالي ١٢ م في الرماد البركاني المتحجر في موقع لاتولى •

ان النموذج الأقدم المعروف من هنا النوع هو غير كامل ومثير للنقاش عثر عليه في لوتاغان في كينيا ويؤرخ من حوالي ٥ مليون سنة • ولكن أكثرية مكتشفات هنا النوع تؤرخ على ٣,٥ مليون سنة • وهنا تاريخ يسبق بداية عصور ما قبل التاريخ بمعناها الدقيق •

#### 🗖 الأوسترالوبيتك النعيل:

لقد أعطى العديد من المواقع الافريقية بقايا انسانية تتميز بجمجمة دائرية بدون عنرف سهمي (Créte Sagitale)، لها عظم حواجب ظاهر قليلا ومتصل وكذلك حال العظم القذالي (Occipital) ، أسنانها انسانية ، أنيابها صغيرة لا تتجاوز مستوى بقية الأسنان ، منتصبة القامة طولها حوالي ١,٣٠ م وحجم دماغها يتراوح بين ٥٠٠ ـ ١٠٠ سم٣٠ وبعد التردد فقد أخذت تلك الأنواع اسم الأوسترالوبيتك الافريقي الذي يطلق عليه عادة الأوسترالوبيتك النحيل (A. Gracile) ويبدو أن هذا النوع قد عاش بين ٢,٦ ـ ١,٨ مليون سنة خلت ٠

#### □ الأوسترالوبيتك الغليظ:

هذا الشكل ظهر بعد الشكل الأول ويدل على تنوع أكبر اذ أنعددا من الباحثين يعتبر المكتشفات التي أتت من جنوب افريقية ومن شرقها تمثل نوعين بشريين مختلفين · أطلق على النوع المنيخ المني وجد في جنوب افريقية الأوسترالوبيتك المفليظ (A. Robustus) بيتما سمي النوع الذي أتى من شرف افريقيا الاوسترالوبيتك بويدي (A. Boisei). في حين لا يرى آخرون في الفروق التشريحية بين النوعين الا فروقا جغرافية لنوع بشري واحد ·

ان الأوسترالوبيتك الغليظ يشترك مع النوع النحيف، النحيل، بالتشابه في بنية الجمجمة التي تحوي دماغاً ضعيف الحجم نسبياً الى جانب جهاز مضغ متطور جدا • ولكن هده الصفات واضحة بشكل أفضل لدى النوع الغليظ •

أقدم بقايا منسوبة الى الأوسترالوبيتك الغليظ اكتشفت في حضر في شمال أثيوبيا وتؤرخ من ٣,٨ مليون سنة • وهي الأنواع الوحيدة التي بلغت هذا القدام ، مع أن التوضعات الستراتفرافية في هذا الموقع لم تدرس بشكل واضح حتى الآن • أما بقية المكتشفات فهي أحدث وتقع بين ٢,٣ ـ ٣,٨ مليون سنة • وهكذا فالاوسترالوبيتك الغليظ هو ، عموما ، أحدث من النحيل ، مع أن هذين النوعين تواجدا جنبا الى جنب منذ حوالى ٢ مليون سنة •

#### □ الانسان الصانع:

دفع اكتشاف الزنجانتروب عام ١٩٥٩ الى القيام ببرنامج تنقيب شامل في منطقة أولدوفاي ، كانت نتيجته العشور على نوع جديد من البشر • ومنذ ١٩٦٤ أصبحت اكتشافات هذا النوع كافية لاعطائه اسما خاصاً: الانسان العانع

(Homo-habilis). ان اعسادة تأريخ الرساد البركاني ، (KBS) من كوبي فورا بحوالي ١,٨ ـ ١,٨ مليون سنة جعل تقدير عمر الهومو هابيل أكثر واقعية • فلم يؤرخ أي نوع منه أقدم من ٢ مليون سنة ، مع انه هناك أجزاء من هياكل اعتبرت انسانية ، لكن يصعب نسبها الى نوع محدد ، أتت من حضر ومن لاتولى يمكن أن يصل عمرها حتى ٣ و ٤ مليون سنة •

#### مشكلة الأنسنة

ان المعطيات الأثرية والانتروبولوجية التي أتينا على ذكرها باختصار تطرح سؤالا ، طبيعيا ، حول العلاقة بين مختلف الأنواع الانسانية ومكانة كل منها في عملية الأنسنة (Hominisation) .

#### : (Phylogénie) \_ مشاكل النسل \_

ان الآراء الأكثر تطرف هي التي طرحت بغصوص الاوسترالوبيتك و فالبعض يعتقد أن الفروق بين مختلف أشكال هذا النوع هي فروق أساسية و بينما يقول آخرون العكس ويعتقدون أن كل أشكال الأوسترالوبيتك لا تمثل الا تعابير مختلفة لنفس النوع الواحد وأن الاختلافات بين الأشكال يمكن تفسيرها سواء من خلال التباين الفردي أو الجنسي ، الفرق بين الذكر والآنثي ويستند هؤلاء في الدفاع عن استنتاجاتهم على مبدأ والطرد منافسة » (Exclusion Compétitive) ، الذي يقول بأن نوعين مختلفين لا يمكن أن يعيشا في نفس الوسط ويقولون أن كل الانسانيات التي تسير على قدمين والها

أنياب صفيرة كان عليها أن تعتمد ، حتى تؤمن عيشها ، على قدراتها التي حققت سيطرتها على بيئتها بفضل دماغها وأدواتها وتجهيسزاتها الحضارية • ويضيفون بأن كل أشكال الاوسترالوبيتك تملك أنيابا صفيرة ودماغا أكبر من دماغ القرود ، وأننا نعثر على الأدوات الحجرية وعلى أرضيات السكن ممافقة لكل تلك الأشكال • وهكذا فحتى لو أن هذه الأشكال مثلت أشكالا مختلفة ، فانها قد تنافست وطرد بعضها البعض حتى لم يبق منها الا نوع واحد من الاوسترالوبيتك •

يمكننا بالتاكيد أن نتساءل فيما اذا كان الاوسترالوبيتك يمثل فعلا نوعا واحدا، اذ أن أشكال وحجوم أفراده، المكتشفين، مختلفة عن بعضها الى حد كبير، اضافة الى اختلافها الزمني لأنها تؤرخ على امتداد عصر طويل يتراوح بين الرمني ١٨٨ مليون سنة ٠

ان مكتشفات جنوب افريقية ، وتانزانيا وكينيا ، ترجتم فرضية خط مستقل لنوع الانسان • بينما لدينا من أثيوبيا ، موقع حضر ، شكل انساني آخر ، الاوسترالوبيتك العفاري ، أكثر بدائية منالاوسترالوبيتك الافريقي • وهو معاصر لانسان جنوب افريقية وتانزانيا وكينيا ولكن لا وجود ، في اثيوبيا ، للاوسترالوبيتك الافريقي بمعناه الدقيق •

ان وجهات نظر ، أكثر تعديداً ، لا يمكن التعبير عنها الا عندما نعرف معلومات أكثر عن السلف المشترك لكل هذه الانسانيات •

#### ر (Seuil) ـ مشكلة المنطلق ـ (Seuil)

بغض النظر عن الاسم الذي نطلقه على تلك الانسانيات، وعن أشكالها ، فالسؤال هو هل انسانيات الباليوليت المتيق هي يشر ؟ وبصيغة أخرى هل نشعر نحن بأنها قريبة منا بدرجة كافية تسمح بقبولها في وسطنا الانساني ؟ • أن أحد طرق الاجابة على هذا السؤال هو تحديد معيار « الأنسنة » ، ثم التحقق فيما اذا كان هذا المعيار ينطبق على كل الأشكال التي أتت من عصر الباليوليت العتيق أم على بعضها فقط •

لقد اقترحت معايير عديدة تعرّف الانسان ، بعضها من طبيعة تشريعية وبعضها الآخر له طبيعة حضارية ، لكن هذه المعايير تحققت في أزمنة مختلفة ، فلو اعتمدنا معيار القامة المنتصبة يمكننا التحدث عن الانسان منذ حوالي ٥ مليون سنة واذا اعتبرنا أن حجم الدماغ الذي يصل الى حوالي ١٠٠٠ سم٣ هو المعيار الأهم فيجب أن ننتظر العصر اللاحق ، أي الباليوليت الأدنى ، ووصول الهومو اركتوس ، لنقول بوجود الانسان ، ويتراجع الآن التأكيد على المعاير الفيزيولوجية لتصبح شروط البنية الاجتماعية والسلوك الحضاري الميرّز هي التي تحدد معيار الانسان ،

كانت الأداة أول المعايي الحضارية التي أخذت بعين الاعتبار، قياساً على ذلك لا وجود للبشر قبل ٢,٣ مليون سنة و تكون الانسانيات التي عاشت قبل هذا الزمن ليست بشراً معانها قريبة جداً من البشر الذين أتوا بعدها وفي الوقت الحاضر ومع ما نعرفه عن سلوك القرود الشبيهة بالانسان، فان الأداة بعد

ذاتها تبدو قليلة الدلالة الا إذا استخدمت في مجالات عديدة تدل على وضوح واستمرارية الهدف منها وهذه صفة انسانية بحتة ولكن يفضل ، وبقدر الامكان ، دراسة أرضيات السكن الذي تنظهر تخصصا في الأنشطة واقامة دائمة لكائنات لم تعد قرودا في سلوكها وانما غدت جماعة لها بنية اجتماعية انسانية جدا وهكذا فإن وجود أنواع مختلفة من المواقع مثل المعسكرات الدائمة ذات الأنشطة المتعددة ، ومواقع التقصيب المؤقتة ، يدل على تنظيم جماعات من الصيادين انطلاقاً من مركز دائم تقريبا ، مما يدعو الى الاعتقاد بأن الصغار قد مكثوا في المعسكر الدائم وانه حصل ، ربما ، تخصص في العمل بين الرجال والنساء • كما أن العلاقات بين الجنسين كانت أكثر قوة وتنظيماً مما أظهرت أعمال جان غودال (J. Goodall) حول الشمبانزي • ان منظمة بهذا الشكل تعتبر نواة لنشوء الأسرة • وأرضيات سكن من هذا النوع وجدت منذ ١٠ و ١٠ مليون سنة •

يبدو أن الأهم من جمع وتحديد معايير الأنسنة هو ادراك أن هذه المعايير لم تكن متزامنة واذا أنخذ الموضوع من كل جوانبه فاننا نفهم ظهور الانسان ، بشكل أفضل ، اذا اعتبرناه كلا متطورا تألف من عدة عناصر تعولت وتبدلت كل بوتية خاصة دون أن تتوقف الروابط التي تنظمها ، وشبكة هذه العناصر هي التي تؤلف « الكل » الانساني - هذا النوع من التطور معروف كثيرا في علم البيولوجيا ، التطور الموزاييكي « Evolution en mozaïque » . والسؤال هو منذ أية لعظة تحول هذا الكل بدرجة كافية للاعتراف بوجود الانسان ؟ ويمكن أن نسأل أيضاً فيما اذا كان هذا السؤال ذاته له معنى ؟ •

اننا الآن نبدو كائنات لها نمط فيزيولوجي محدد تماما ، ولكنها أيضاً ممنوحة العقبل الذي يضاعف طاقاتنا من خلال الأدوات التي نصنعها والتي تعرف سلفا الظروف التي سنحتاج تلك الأدوات فيها ، ونحن قادرون على ارتباط دائم مع أفراد الجنس الآخر لدرجة اننا نؤسس وجودنا على ذلك الارتباط ، كما اننا نبني خلايا اجتماعية دائمة بشكل أقل أو أكثر ، بما يسمح لنا تعليم صغارنا ، ان جزءاً من اهتماماتنا هو توجهنا نحو حاجات ليست مادية بحتة ، ولكن منذ أية لحظة يمكن أن نتحدث عن هذه الصورة المثالية ، من العبث البحث عن تلك اللحظة فعلى امتداد آلاف من السنين ظهرت صفات وأصبحت صفات أخرى أكثر وضوحاً ، ولكن ليس هناك من نقطة فاصلة تحدد ظهور الانسان تماماً ،



#### الفصل الثالث

# العصى العجري القديم الأدنى ، الباليوليت الأدنى العصى العجري القديم الأدنى ، الباليوليت الأدنى

#### □ مقلمة:

بدءا من ١,٧٠٠,٠٠٠ سنة خلت بزغت تعولات تعققت بالكامل في حوالي ١,٣٠٠,٠٠٠ سنة قبل الآن ٠

ظهر نوع جديد من الانسانيات ، الذي يقبل الجميع بانسانيته ، هو الهومواركتوس أي الانسان الذي يسير منتصب المقامة و هذه تسمية تعكس صفات مميزة ، لكنها غير موفقة لأن انتصاب القامة قد حصل قبل هذا النوع بعدة ملايين من السنين و كما ظهر والنشر أيضاً نوع جديد من الأدوات « الفاس اليدوية » ، وهي أداة مصنعة من نواة أو عقدة حجرية لها أشكال مختلفة : بيضوية أو على شكل اللوزة أو متطاولة ، ولها حدًان قاطعان يقومان في مكان التقاء الوجهين المشذبين للأداة و وأخيرا قاننا نعثر من هذا العصر على مواقع ليس فقط في افريقيا الشرقية أو الجنوبية وانما في شمال افريقية وفي أوربة وآسيا والشرقية أو الجنوبية وانما في شمال افريقية وفي أوربة وآسيا و

# الباليوليت الأدنى القديم ( ١,٣٠٠,٠٠٠ قبل الآن )

الانتقال من الأولدواي المتطور الى الآشولي القديم:

#### □ أولدوقاي:

في أولدوفاي ، في منتصف السرير الثاني أي منذ حوالي المريد التربي منتفتها ماري ليكي كأدوات آشوليه ولكن أدوات أخرى التقطت في نفس السوية ، في وسط وفي قمة السرير الثاني ، كانت من نوع أولدواي المتطور •

على امتداد توضعات موقع أولدوفاي وحتى قمة السرير الرابع لوحظ ترافق وتشابك بين صناعات أولدواي المتطور وبين الصناعات الآشوليه وفي تفسيرها الحضاري لهذا الواقع استنتجت ماري ليكي أن تلك الصناعات تمثل الأدوات المادية لمجموعتين بشريتين مختلفتين تعودان للشكلين البشريين اللذين وجدا في أولدوفاي وهما الاوسترالوبيتك الغليظ والهوموهابيل.

لكن من أجل تحديد الفرق بين الآشولي والاولدواي المتطور يرجع الى معيار كلايندينست (M. Kleindienst) التالى: الآشولي هو المجموعة التي تمثل الفؤوس اليدوية أكثر من ٤٠٪ من أدواتها وهذه نسبة نادرة لأنه حسب المعايير الأوربية فإن المجموعات التي تعود الى الأولدواي المتطور ، من قمة السرير الثاني والتي لا تمثل الفؤوس اليدوية فيها الا ١٣٠٣ تعتبر اشولية تماما واذا كان هناك اختلاف في نسب الفؤوس بين المجموعات فليس مؤكداً بأن ذلك دلالة تواجد حضارتين جنب وفق النموذج القائل بأن حضارة أولدوفاي قد تراجعت بسرعة أمام الآشولي الذي أتى من المخارج •

#### 🗖 ملكاكونتوري :

حالة مشابهة لأولدوفاي وجدت في ملكاكونتوري ، حيث تم الكشف عن أرضيتي سكن ، أحدث من غاربا لا د (IV D) المؤرخة على ١,٤٠٠,٠٠٠ سنة والمصنقفة على الأولدواي المتطور ، أر ختا من مليون سنة خلت ، وهما السوية (I) في موقع غاربا XII والسوية (y) في موقع غومبوري I. الموقع الأول أعطى أدوات من عصر الآشولي القديم

والثاني لم يعط فؤوساً يدوية • وهذا يدل على أن منطقة ملكا كونتوري عرفت ، مثل أولدوفاي ، نفس التواجد المشترك لأدوات حجرية ذات تركيب مختلف بل وفيها ربما تناقضات أكثر •

اننا اذا استخدمنا معايير أخرى غير الأدوات العجرية وحاكمنا الأمرور انطالقا من « نظرية الأنظمة » (Théorie des Systèmes) فلا يبدو من الفروري أن نفسر هذه الاختلافات من خلال تشابك تقليدين حضاريين مختلفين • ان تصور التطور الموزاييكي يبدو قابلا للتطبيق هنا • ويسمح بفهم التحولات التي تعرف تفاصيل أصلها العام وتبدلاتها المتقطعة • ولكن يبقى علينا أن نشرح لماذا يصبح أحد عناصر الكل ، الذي تشكله كل مجموعة ، في مرحلة ما محرك تلك التحولات والتبدلات •

#### 🔲 انتشار الباليوليت الأدنى القديم:

بدءاً من حوالي مليون سنة خلت يمكن تحديد التغيرات التي تبدو أنها تشير الى تلمنس عصر الانتقال من الصناعات على الحصى الى صناعة الفؤوس • ان أحد مؤشرات هذا الزمن الجديد هو وجود مجموعات ، وليس أعدادا معزولة ، من الأدوات الحجرية في مناطق عديدة من العالم القديم وتدل على اقامة بشرية واسعة •

#### 😙 شـمال افريقيا:

في شمال افريقيا يقوم موقع عين حنش الذي أعطى كمية مدهشة من الأدوات المتعددة الجوانب والذي يعتبر خطوة انتقالية نحو المنسرب حيث استطاع بيبرسون (P. Biberson)

#### □ الشرق الأدنى:

لقد استخدم المضيق السوري ـ الفلسطيني كجسر الى أوربة وآسيا • في موقع العبيدية في فلسطين ، في وادي الأردن الى الجنوب من بعيرة طبرية ، وجدت ترسبات معقدة حصلت على دورتين وكل دورة على مرحلتين ، حدثت فيهما ترسبات مستنقعية وبحيرية أسميت (Li, Fi, Lu, Fu) واحتوت بقايا اقامة بشرية طويلة وجدت آثارها على امتداد طبقات مختلفة • هذا الموقع ، بكامله ، اعتبر سابقا للانتقال القطبي المغناطيسي ماتوياما/ برونه مما يعطيه عمرا يناهن المليون سنة ، وذلك للقسم الأعلى من ترسباته • ان الجديد والأكثر أهمية هو ربما أرضية السكن التي يجب أن تؤرخ على حوالي ١٠٠٠٠٠٠٠ أرضية وادي الأردن فان هذه قد أخذت ميلانا بمعدل ٥٥ ولكن لا يبدو أنها قد تأثرت بهدا كثيرا •

في شمال سورية ، في مصطبة نهر الكبير الشمالي ، وهـو شهر ساحلي صغير يصب في البحر المتوسط قرب اللاذقية ، وجدت دلائل من هذا العصـر وذلك بفضل الترابط النادر للترسبات النهرية والبحرية ، ان المصطبة النهرية الأعلى المسماة محلياً

«تشكيلة ست مرخو» قد أعطت مجموعة من الأدوات الحجرية الآشولية القديمة التي يجب أن تـؤرخ عـلى ٥٠٠,٠٠٠ منة • هذه المصطبة هي أعلى من شاطىء بحري قديم يعادل الكروميري ويحوي في نقطتين منه أدوات آشولية قليلة لكنها نموذجية تماماً • على الساحـل أيضاً بين صيـدا وصور ، في لبنان ، في نفس الشاطىء البحري القديم عثر على نوى وقواطع • بينما أتى من حوض العاصي ، موقع خطاب ، من مصطبة مشابهة لمصطبة ست مرخو ، حوالي عشرين أداة حجرية ليس بينها فؤوس يدوية •

#### □ أوربـة:

في أوربة نعرف من منطقة البحر المتوسط نفسها موقع فينوزا (Venosa) في جنوب ايطاليا ، وموقع أورس (Orce) قرب غرناطة في اسبانية ومغارة فالونة (Vallonnet) في منطقة بروفنس (Provence) في فرنسا · هذه المواقع أعطت بضع أدوات في توضعات تؤرخ من زمن الاستقطاب المغناطيسي المعادي (عصر جاراميلو Jaramilloفي حوالي · · · · · · ، سنة ) · السحرير الأعلى للأنهر الساحلية في روسييون (Roussillon) بفرنسا أعطى بعض الحصى المطروقة ، من الكوارتس ومن الحجر الرملي • ان وديان شمال فرنسا هي الأكثر غنى وشهرة فالترسبات الأقدم لنهر السين أعطت أدوات نادرة بينها أداة متعددة الجوانب • وبالمقابل فان السرير الأعلى لنهر السوم ، احتوى على أدوات بينها فؤوس قديمة جدا ، ليس من الاستقطاب المغناطيسي السلبي السابق لـ · · · · ب ٢٣٠ ، ن من الاستقطاب المغناطيسي السلبي السابق لـ · · · · ، ٢٣٠ سنة ·

لكن أهم مجموعة من الأدوات في تلك المنطقة تم التقاطها في موقع ابقيل (Abbeville) ضمن توضعات أحدث من الأولى بقليل وهي معروفة تحت اسم الابقيلي والأعمال الأخيرة التي قام بها بوردييه (F. Bourdiers) أظهرت أن هذه الأدوات قد أتت من ترسبات استقطابها المغناطيسي عادي مما يسمح بتأريخها من حوالي ٢٠٠,٠٠٠ سنة وأي في بداية عصر برونه الحالي وعلى عصر جليدي فاصل يسمى الكروميني الحالي وعلى عصر جليدي فاصل يسمى الكروميني الأدوات المصنعة على الشظايا ، بالفؤوس المروسة والمتطاولة المسنعة عبر ازاحة شظايا كبيرة عن وجهيها ، حوافها ليست مشذبة ، وهذا يعطيها مقطعاً مائلا وهي غالباً تحمل جزءاً من القشرة الأصلية للمادة الخام التي صنعت منها ، والفاس « الابثيلي » نوع معترف به من الأدوات و

على امتداد زمن طويل عندما لم يكن الابقيلي معروفا من خارج ابقيل اعتبر أقدم صناعة للفروس اليدوية وسابقاً للأشولي الذي تلاه والذي تميز باستخدام المطرقة الناعمة ، من الخشب أو العظم ، لتساعد على اكمال تصنيع الفؤوس بدقة واعطائها شكلا أكثر انتظاماً وحوافاً أكثر استقامة • ولكن بعد أن عثر في افريقيا على مجموعات ، أقدم من ابقيل ، اعتبرت ، وبحق ، آشولية لأنها اضافة الى الفؤوس ذات الحواف المتعرجة احتوت أيضاً على فؤوس أخرى حوافها أكثر انتظاماً ، أصبح من الأفضل اذن، تجنباً للالتباس، اطلاق تسمية الآشولي القديم على صناعات الفؤوس العائدة لهذا العصر دون أن نجعل من المجموعة الابقيلية صناعة مستقلة •

لقد وجدت على جانبي المانش في انكلترا وفرنسا صناعة مختلفة ، تؤرخ من هذا المصر أيضا ، تميزت بالقواطع والأدوات المصنعة على الشظايا ولا وجود فيها للفؤوس أسميت الكلاكتوني (Clacton on sea حيث عثر على هذه الصناعة لأول مرة ، في ترسبات شاطىء قديم • لقد تم الحصول على الشظايا القصيرة والعريضة بواسطة تقنية بدائية عبر ضربة قوية واحدة بواسطة مطرقة قاسية •

#### : ليسا 🗅

في الصين في موقع لانتيان (Lantian) وجدت بقايا عظام بشرية ترافقها صناعات حجرية بينها فؤوس يدوية ، يمكن أن تؤرخ من نهاية البليستوسن القديم • لقى مشابهة أتت من موجوكرتو (Modjokerto) في جزيرة جاوا • ومن المحتمل أن يكون الهومواركتوس هو الذي عاش هناك في ذلك العصر •

## 🖂 التعول في نمط العياة وفي صنع الأدوات:

لقد رافق وصول الآشولي القديم تحول آخر في مجال تنظيم أرضيات السكن ، التي نعرف منها القليل ، المؤرخة على نهاية البليستوسن الأدنى • ورغم أن نمط الحياة لم يتبدل كثيرا في هذا العصر قياساً للعصر السابق فان تحولات في تنظيم مناطق السكن انعكست عبر تهذيب هذه المناطق • ان الأحجار الكبيرة التي اختفت تحت العظام التي وجدت في أرضيات السكن المؤرخة على العصر الأولدواي تدل على أن الجزء الأكبر من العمل في تقطيع الهياكل العظمية قد حصل في نفس الموقع وبقرب مكان الصيد

مباشرة ، وكون هذه الدلائل قد اختفت في نهاية الآشولي القديم يدل على أن تلك الأنشطة قد نقلت الى مكان آخر ، مما جعل مناطق السكن أقل عفونة •

ومن جهة أخرى تطورت الأدوات نفسها ، لقد بقيت القواطع دائماً لكن عددها تناقص ، قياساً للفؤوس ، وأصبحت أكثر نعومة وصنعها أدق وغدت زاوية التقاء حديها أقل انفراجاً.

#### □ نتیجــة:

ان المعطيات الافريقية تسمح بمعرفة أفضل للمرحلة المائدة الى نهاية المصر الأولدواي التي لم تعر اهتماما من قبل • في هذه المرحلة ظهر النوع الجديد من الأدوات ، الفاس اليدوية ، وفيها حصل الفصل بين المواقع الدائمة (القاعدة) وبين مواقع الأنشطة المتخصصة • وأخيرا في عصر الباليوليت الأدنى القديم بدأ الانسان مغامرته بالخروج من افريقيا ليفتح مناطق العالم القديم وهذا يدل على تكيف مع الظروف المناخية الأشد قساوة •

ان الذين حققوا كل هذه التعولات هم بشر بلا جدال شهدوا عملية الانتقال من الأوسترالوبيتك الأخير الى الهومواركتوس الأول مع أننا لا زلنا نجهل طبيعة العملية السلالية لهذا الانتقال •

## الباليوليت الأدنى الأوسط ( ٧٠٠,٠٠٠ قبل الآن )

## □ الميزات والسعنات:

للمرحلة الجديدة من الباليوليت الأدنى مجموعة من الصفات تمينها عن المرحلة السابقة :

#### □ المينسزات:

على مستوى تقنيات طرق الأدوات ، بقي الطرق عاديا غالباً باستخدام نوى حجرية لم تعضر بشكل خاص ولم تطرق منها قطع ذات أشكال محددة سلفاً • ومع ذلك بدأنا نلاحظ ظهور أشكال أكثر تطوراً •

هناك طريقة الطرق المساة « الطرق الموستيري » كسطوح المصرق المتوافي ومعيط النواة كسطوح للطرق للحصول على شيطايا سميكة نسبيا سطحها الغارجي يحمل غالباً حافة ، زاوية ، • ويتميز الموستيري باستخدام نواة شكلها هرمي أو هرمي مزدوج (Bipyramidal) . وهناك طريقة طرق أخرى مسماة « الطرق اللفلوازي » وهناك طريقة طرق أخرى مسماة « الطرق اللفلوازي » بشكل خاص شظايا مسطحة ، يمكن أن تكون رقيقة لها سطح طرق مشذب وشكلها محدد سلفا : بيضوي ، مروس ، أو متطاول. ورغم استخدام هذه التقنيات الجديدة بندرة في البداية متطاول. ورغم استخدام هذه التقنيات الجديدة بندرة في البداية الا أنها تملن ولادة فن ، أكثر نضوجاً ، في تصنيع الحجر •

على مستوى الأدوات المكتملة التصنيع (Outillage) ، اصبحت أكثر دقة وانتظاماً ، بفعل استخدام المطرقة الناعمة ، التي تعطني تشذيباً أكثر تسطحاً ، وغدت تلك الفؤوس أقل سماكة ولحوافها مقاطع أكثر استقامة • ويمكن من الآن فصاعداً ، تصنيفها الى أشكال : مدببة ، لوزيه ، بيضوية وذلك حسب درجة حدة رأسها ونقطة عرضها الأعظمي ، وموقع هذه النقطة من قاعدتها • ان هذه الفؤوس تقطع بشكل أفضل وبدأت تستخدم في وظائف صعب تحقيقها في السابق ، الا من خلال الطرق والسحق ، مثل تقطيع وتقصيب الحيوانات • ومن جهة ثانية تزايدت الأدوات الصغيرة ، الخفيفة ، وتنوعت وأصبحت أشكالها ثابتة ، وتخطت ، في أرضيات السكن السليمة ، عدد الفؤوس اليدوية بدرجة كبيرة أحياناً • وهذه الأدوات هي أيضاً موضوع دراسات نمطية دقيقة يجريها الباحثون في عصدور ما قبل التاريخ •

وأخيراً في عصر الباليوليت الأدنى الأوسط ابتكرت البشرية تقنية هائلة النتائج وهي النار ، التي وجدت آثارها في موقع شوكوتين (Chou kou tien) ان كل هذه المعطيات لم تعبير عن نفسها بصيغة واحدة في كل مكان والاختلافات التي رأيناها سابقاً بين الصناعات العجرية ذات الفووس وتلك التي بلا فؤوس ، هنه الاختلافات تطرح في هنه العصر أيضنا نفس المشاكل .

#### : (Facies) \_ السحنات \_

لقد استمر في غرب أوربة الكلاكتوني، الى جانب الآشولي، متطوراً ومستخدماً بتصاعد تدريجي أساليب الطرق اللفلوازية -

وفي الشرق الأدنى هيمن الآشولي ، ولكن ظهرت في نهاية هذه المرحلة صناعة حجرية فيها نصال وقواطع وجدت في شاطىء حصوي في رأس بيروت (أكثر من ٢٠٠٠ قطعة) كانت متوضعة بين سويتين آشوليتين في حوض العاصي قرب اللطامنه في وسط سورية وجد ، في نفس المصطبة النهرية ولكن في أماكن مختلفة ، مجموعات من العصر الآشولي الأوسط ومجموعات أخرى بلا في وصل عددها الى عدة مئات من القطع .

في افريقيا ، عثر في السرير الرابع ، الذي يصعب تأريخه في أولدوهاي ، على أدوات من النمط الأولدواي المتطور والآشولي وفي آسيا في منطقة البنجاب نلاحظ تواجداً مشتركا للآشولي والسواني (Soanien) الذي يمثل صناعة على الشظايا، بلا فؤوس ، فيها قواطع مصنعة على حصى نهر سوان رافد نهر السند ويبدو أن هذه الصناعة ظهرت في بداية هذا المصر وتطورت محليا و بالمقابل في الشرق الأقصى في شوكوتين ، قرب بكين ، لا نعرف الاصناعة حجرية من الكوارتس أو من العجر الرملي الناعم ، تتألف من قواطع وشظايا مشذبة أحيانا على شكل مقاحف و هذا ما دفع الى النظرية التي وضعها موثيوس الأولى سكنتها مجتمعات صنعت الفؤوس اليدوية والثانية لم يعرف سكانها تلك الفؤوس ولكن الأمور قد تبديلت أكثر كما سنرى في نهاية هذا الفصل و

#### □ العدود الزمنية:

ان المعايير المذكورة أعلاه: ظهور التقنية اللفلوازيه ، ثبات أشكال الفؤوس ، تراجع عدد الأدوات العتيقة وتزايد عدد

الأدوات الصغيرة المصنعة بشكل أفضل ، تسسمح بتثبيت بداية الباليوليت الأدنى الأوسط في حوالي ٢٠٠,٠٠٠ وقبل هذا التاريخ بقليل في شرق افريقيا وبعده بقليل في أوربة بينسا يحتل الشرق الأوسط زمنا انتقاليا متوسطا بين افريقيا وأوربا. كما أن الأقطار الآسيوية ليست معروفة بشكل جيد •

## 🔲 مراكز العضارة وأول الأقاليم ما قبل التاريغية :

ان أحد تطورات الباليوليت الأدنى الأوسط هو ظهور مناطق كانت العياة فيها أكثر كثافة • يمكن أن نعثر دائماً على مواقع

معزولة مسكونة لزمن طويل جداً ، ولكن اضافة لذلك نرى بعض الوديان والشواطىء تجمع مواقع عديدة مشكيّلة على ما يبدو مسراكن حضارية .

#### □ شعرق افریقیا :

لقد سكن موقع أولدو قاي على امتداد زمن السرير الرابع ، من قبل جماعات آشولية غنية بصناعة الفؤوس كما رأينا ، لكن هذه الصناعة لم تنشر حتى الآن بالكامل • ويعتبر موقع غومبوري ٢ ب ، في منطقة ملكاكونتوري ، نموذجاً معبراً جدا عن الآشولي الأوسط • فيه ، من ناحيلة ، فؤوس كبيرة مدببة ومفارم (Hachereaux) من البازلت وشظايا كبيرة من حجر الريوليت والتراكيت • ومن جهة ثانية هناك فؤوس من الاوبسيديان طولها • ١ - ١٢ سم حوافها ملتوية مشذبة بدقة بواسطة مطرقة ناعمة • وهذا الموقع هو أرضية سكن واسعة مساحتها حوالي • • • ٥ م ٠ •

#### □ شـمال افريقيـة:

من الجزائر نعرف موقع ترنيفينه مع أن توضع الطبقات فيه ( الستراتغرافيا ) ملتبس ، بسبب تغريب الحيوانات والينابيع الارتوازية مما أدى الى اختلاط طبقاته • وقد أعطى هذا الموقع صناعة حجرية من النوع الافريقي النموذجي فيها فؤوس ومفارم وقواطع وبقايا انسانية نسبت الى نوع مستقل: انسان الأطلنطي (Atlanthrope) الذي ضم هو والأشكال الأخرى المعاصرة له الى الهومواركتوس • ان العثور على هذا الانسان مع الأدوات الآشولية سمع بتقريب العلاقة بين الهومواركتوس والآشولي •

#### □ أوربة الغربية:

يتواجد الآشولي الأوسط في موقع كنت كافرن (Kent's Cavern) في انكلترا وفي الترسبات العائدة لعصر مندل (Complex Mindélien) في وديان السوم والسين وبالرغم من التبدلات في مستوى سطح البحر الذي فصل فرنسا عن انكلترا فان مناطق جنوب انكلترا وشمال فرنسا تعمل الكثير من الصفات المشتركة وبينما تبدو مناطق خنوب غرب فرنسا في شارانت (Charente) والمدوردون (Pordogne) والجارون (Pays Basque) واقليم شالوسي (Pays Basque) عرفا بدورهما سحنة أصيلة «الشالوسي» اقليم الباسك (Pays Basque) واقليم شالوسي (Chalosse) تعميز بوجود أدوات ثقيلة لها مقطع ثلاثي اسميت أحيانا ثلاثية الأضلاع فقط (Trièdres) وامبرونا (Ambrona) في اسبانيا هما (Torralba) وامبرونا (Ambrona) في اسبانيا هما

كما أعطت منطقتا روسيون وبروفنس معلومات دقيقة في السينوات الأخيرة وكناك مغيارة آراغو (Arago) قي السينوات الأخيرة وكناك مغيارة آراغو (Tautavel) قيرب قيرب قيرب قيرب توتاثيل (Nice) قيرب نيس (Nice) لقد وجيدت في توتاثيل بقايا بشرية لعدة أشيخاص وصناعة حجرية ، على الشظايا ، وغنية ، ولا زال هذا الموقع قيد التنقيب و صناعة موقع تيرا اماتا هي من عصير الأشولي الأوسيط تتواجد فيها فؤوس نادرة ومعها مئات الأدوات المصنوعة من حصى الشاطىء

البحري هناك من هنغاريا نعرف موقعاً في العسراء همو فرتشولوس (Verteszöllös) السني نسب السي مرحلة فاصلة (Interstade) ضمن العصر الجليدي مندل، وقد وجدت في هذا الموقع مواقد ، هي احدى أقدم آثار النار المعروفة ، وعظام متكلسة ، اضافة الى عظم قزال انساني ، أما الصناعة العجرية فهي غريبة ، صغيرة جداً ، بلا فؤوس يدوية ، وتتالف من قواطع صغيرة ومقاحف مصنعة على الحصى ، في بقية مناطق وسط أوربة ، في تشيكوسلوفاكيا ضمن ترسبات

قديمة لمفارة بيكوف (Becov) وجدت مجموعة من الأدوات غير المعروفة سابقاً ومعها فؤوس يدوية ·

#### 🕝 الشسرق الأدنى:

يبدو أن الاستيطان الانساني في هذا العصر لم يتجاوز الانهدام الرئيسي: نهر الأردن، الليطاني والعاصي بالرغم من العثور على بضع شخايا مصنعة في المصاطب العليا لنهسر الفرات قرب الرقة ويمكن أن نميز في هذه المنطقة اقليمين: الأقليم الأول يضم وديان الليطاني والعاصي وهو يحتوي على مجموعات عديدة تندرج نمطيا في تقاليد العبيدية بأدواتها الثلاثية الأضلاع والمتعددة الأضلاع والاقليم الثاني يشمل مناطق الساحل السوري في الوادي الأدنى لنهر الكبير الشمالي، مناطق الساحل السوري في البنان، حيث تأخذ الفؤوس اليدوية أسكالا كلاسيكية فتهيمن الفؤوس البيضوية أو اللوزية السميكة والغريب أنه في منطقة الرستن في حوض نهر العاصي عشر على مجموعات بلا فؤوس و

#### 🗖 الهند والشرق الأقصى:

لا نعرف شيئاً الى الشرق من باكستان • فهناك يوجد السوانى الذي ذكرناه سابقا والذي تنسب مراحله الأولى الى الباليولَّيْتِ الأَدني الأوسـط • ومنَّ المحتمل وجـود الآشولي في شيه الجزيرة الهندية • وبالمقابل فان حضارات جنوب شرق آسيا ، المؤرخة على البليستوسين الأوسط ، وهي الانياتي (Anyathien) في بورما والفنجنوي (Fingnoien) في تأيلاند لم تعرف الفؤوس اليدوية ٠ الانياتي مصنع من صخور من الرماد البركاني والأخشاب المتحجرة التي يصعب انجاز أشكال منتظمة منها كمِا أن صناعات تايلاند من نوع مشابه ٠ أما التامباني (Tampanien) من ماليزيا فقد اعتبر قريباً من البادجيتاني (Padjitanien) في جاوا • وهذه الصناعات ليست معروفة بشكل جيد وتحتوي على عدة فؤوس غليظة ٠ ومن جهة أخسرى فقد افترض بأن البادجيتاني هو من انتاج البيتكنتروب (Pithécanthropes) . معلوماتناً عن الصين أتت من حوالي خمسة عشر موقعاً في منطقة شوكوتين • لقد عاش هناك انسان سينانتروب (Sianthrope) الذي استخدم صناعة حجرية يصعب تحليلها ، متباينة الأشكال ، مصنعة على حصيى من الكوارتس وعرف الحفاظ على النار وطبخ اللحم • ولكن نوعية التنقيبات التي جرت هناك بين ١٩٢١ \_ ١٩٤٠ لـم تُساعـــد في الحصـــول على معلومــات بالنتولوجيــة من هـــذأ الموقع الغنيي ٠

## 🗌 أرضيات السكن ونمط العياة:

وأخيراً اضافة الى تركيب الأدوات الصوانية فيان ما نعرفه عن حضارات الباليوليت الأدنى الأوسط ، أتى من عدة

أرضيات سكن ، حُفظت بمعجزة ، لأنها مواقع في المراء بخاصة . وهي بالطبع قليلة : غومبوري ٢ آ و ٢ ب في أثيوبيا ، اللطامنه في سورية ، فرتشولوس في المجر ، تيرا اماثا ، آراغو في فرنسا ، تورالبا وامبرونا في اسبانيا .

وبشكل عام فان نمط الحياة يبدو متشابها بغض النظر عن القارة و ان المواقع التي وجدت فيها بقايا حيوانية لمدة أنواع وأدوات حجرية والتي يمكن اعتبارها مساكن دائمة بدرجة أقل أو أكثر ، هذه المواقع أعطت آشار تنظيم مكاني مقصود ولكن في اطار تصور مختلف عن المصر السابق ، فلا نجد الآن التركيب المتماثل الذي يتكرر على نفس أرضية السكن ويشير اللى مجموعة أنشطة بسيطة نسبيا مورست في عدة نقاط من المسكن و

ان وجود الموقد ، تيرا اماثا وفرتشولوس وشوكوتين ، قد خلق مركز جاذبية اضافة الى كل ميزات هذا الابتكار في التدفئة والضوء والحماية والطبخ • ومن جهة أخرى فاذا كان موقع غومبوري ٢ ب كبيراً جداً ، ويمكن أن يمثل مكان اقامة لمجموعة هامة من الناس ، فان أبعاد أرضيات السكن في أغلب الأحيان توجي باستيطان مجموعة مؤلفة من عائلة أو عائلتين على الأكثر كما في اللطامنة وتيرا أماتا ( رغم أرضيات السكن المتالية والتي يمكن أن تكون موسمية ) وفرتشولوس •

ان وجود النار وحجم الجماعة البشرية يتماشيان مع نشوء الملجأ الذي لم يسمح بتفادي تقلبات الطقس فقط بل وأمنن الحماية أيضاً ، كما في أراغو

وشوكوتين ، ويمكن بناؤه أيضاً ، ففي اللطامنة سكن الناس فوق مصطبة من الطمي على ضفة العاصي ، ونقلوا الى هذا المكان أحجاراً غير مشغولة اعتبرها كلارك (D. Clark) بقايا ملجاً وفي تيرا اماتا أعاد دولملي (H. de Lumley) بقليل من المخاطرة، تركيب كوخ بيضوي بني حول موقد · ان البقايا الحيوانية تدل على أن الفناء كان ، جزئياً ، من اللحم ، مع أن صعوبات الحفظ لا تسمح لنا بتحديد دور العنصر النباتي في النظام الفنائي · البقايا العظمية تعود لأنواع مختلفة جداً ، فالصيد لم يكن ، اذن ، متخصصاً ·

ولكن صيد الطرائد الكبيرة يبدو أنه كان موضوع سلوك مفضئل كما تدل على ذلك مواقع قتل وتقصيب الحيوانات في غومبوري ٢ ب تم تقصيب فرس الماء ، بينما تعتبر مواقع امبرونا وتورالبا مناطق قتل للطرائد لأنه وجدت فيها هياكل عدة فيلة وأدوات وحتى رأس حربة مسن الخشب ، ان آثار الأعشاب المحروقة يمكن أن تدل على أن الحيوانات كانت تحاصر بالنيران حتى عمق المستنقع حيث كانت تقتل ، وهكذا لدينا هنا دليل مباشر على تمركز وتعاون بين الجماعة ، ومن المحتمل جدا أن الحال كان كذلك في العصر السابق ، ولكن هذا ليس أكثر من افتراض ، فعظام الحيوانات الكبيرة اللتي وجدت في أولدوفاي يحتمل أنها أت من بهائم ماتت بشكل طبيعي ولم تقتل من قبل الصيادين ، ولكن مثل هذا الاحتمال مستبعد في المواقع الاسبانية التي احتوى كل منها على عدة هياكل ،

## □ الانسان:

ان البقايا الانسائية التي تؤرخ من هندا الممسر والتي

تندرج تحت نرع الهومواركتوس ، لها نفس المؤشرات التي تعطيها البقايا الأثرية ، وذلك في كل العالم القديم .

أول المكتشفات أتت من جاوا في ١٨٩١ ، وهمي لنوع البيتكانتروب ، من مواقع سانجيران (Sangiran) وترينل (Trinil) و نفادو نع (Ngadong) ، ولكن أكبر كثافة للهياكل وجدت في شوكوتين ، حيث كشف عن حوالي ٥٠ شخصاً ، أطلق عليها في البداية سينانتروب • وكنا قد ذكرنا موقع لانتيان في الصين أيضاً • في جنوب افريقيا هناك تيلانتروب من سوارتكرانس ، المعتبر حالياً هومواركتوس مثله مثل بقية المستحاثات الافريقية التي أتت من أولدوثاي ، بروكن هيل (Brocken Hill) سالدانها (Saldanha) کوبی فورا ، نهراومو، غومبوري ۲ ب بنينج (Peninj) غادب (Gadeb) وحضر في شمال أفريقيا هناك انسان اتلانتروب (الاطلسي) الذي اعتبر هومواركتوس ومثله أيضاً الهياكل المغربية من الرباط وساله. وفي أوربة فالقائمة غنية أيضاً: انسان هايلدبرغ (Heidelberg) الذي ربما يمثل أقدم انسان أوربى ، وقد أطلق عليه ذلك الاسم بعد أن وجد عظم فك له في منطقة ماور (Maur) قرب هايلدبرغ وهو يعتبر الآن هومواركتوس \* وتعت هندا الاسم يصنف عظم القزال من فرتشولوس • وجمجمة بترالونا (Petralona) في اليونان وبقايا المواقع الفرنسية التالية بياش فاس (Biach-Saint-Vaast) ، فعران (Vergranne) توناثیل · ویجب أیضا ذکر جمجمة بیلزنغلبن (Bilzingsleben) في المانيا الشرقية ، وأسنان بريزليتس (Prezletice) في تشيكوسلوفاكيا ، وبقايا أورسى (Orce) في اسبانيا • هناك فروق كبيرة بسين الأنواع الأكثر قدماً ، مثل هياكل موجاكرتو ، والأكثر حداثة ، هياكل بترالونا أو سالة ، ودون

آن نتحدث عن دور العزلة الجغرافية في التباين بين مغتلف الهياكل فان انتماء كل الهياكل الى نوع واحد هي فكرة مقبولة بشكل عام ويعتقد الآن أن الهومواركتوس كنوع تطوري يشكل مرحلة قادت الى الانسان العالي ولكن قيل أيضا انه يمثل خطأ جانبيا دون خلف وانالانسان العاقل (Homo-sapiens) قد انحدر من الهومو هابيل ودون أن تدعي حل كل المشاكل فاننا نلاحظ بأن الهومو أركتوس كان أوسع انتشارا في المكان وأقدم في الزمن مما ظن سابقا (أرع من ١٠/ مليون سنة في ملكا كونتوري) ودعلى ذلك أنه لدينا بعض الحق في الاعتقاد بأن بعض المستحاثات تعتبر أشكالا انتقالية بين الهومو هابيل والهومو أركتوس وأخيرا وكما سنرى فيما بعد فان الأنواع الأحدث منه تمشل العملية الانتقالية بين الهومو أركتوس النموذجي والبشر الأكثر شبها بنا و

## الباليوليت الأدنى الحديث ( ٣٠٠,٠٠٠ قبل الآن )

## □ الميسزات:

يمكن القول بأن الباليواليت الأدنى الأوسط انتهى عندما انتشر أسلوب الطرق اللفلوازي ، الذي نوهنا عنه ، وأصبحت نسبته ملحوظة • ومع مرور الزمن أخذت الفؤوس ، حيثما وجدت ، أنماطا جديدة •

ان التشذيب النهائي باستعمال مطرقة ناعمة أصبح هو القاعدة وهذا ما أعطى للفؤوس شكلا منتظماً وحواف مستقيمة،

مع آن الأشكال بقيت دامًا نفسها: مدببة اهليلجية ، لوزية آو بيضوية • ولكن القطع غدت آرق وتناقصت سماكتها ويعتبر حاصل قسمة العرض على السماكة ، من المعايير الهامة لتعديد تلك الفؤوس • وحسب فرانسوا بورد فالرقم ٢,٣٥ هو العد المقبول الذي يفصل بين الفؤوس السميكة ، والناعمة التي يتجاوز حاصل القسمة فيها الرقم المذكور •

من المعتقد أن التطور بين الباليوليت الأدنى الأوسط والباليوليت الادنى الأعلى قد حصل بشكل متواصل وكما لاحظنا فان آثار العصور ما بين الجليدية نادرة لذك نرى أن الآشوي الأعلى ظهر ، في أوربة ، بسرعة ضمن طبقات تورخ على العصر الجليدي ما قبل الأخير أي من ٢٠٠,٠٠٠ سنة ، ربما ، كما في افريقيا ويمكن القول انه منذ حوالي ربما ، كما في افريقيا ويمكن القول انه منذ حوالي ترك الباليوليت الأدنى بمعناه الدقيق المكان للصناعات الانتقالية ويكال الباليوليت الأدنى بمعناه الدقيق المكان للصناعات الانتقالية ويكال الله المناه الدقيق المكان السناء الانتقالية ويكال الله المناه الدقيق المكان المناه الدقيق المكان المناعات الانتقالية ويكال الله الله الله المناه الدقيق المكان المناه الله الله المناه الدقيق المكان المناه المناه المناه المناه الدقيق المكان المناه الدقيق المكان المناه الدقيق المكان المناه المناه الدقيق المكان المناه المناه المناه الدقيق المكان المناه المناه

وكما في العصور السابقة فان ميزات مغتلف المجموعات تتباين حسب المناطق ولكن المواقع الآن كثيرة بشكل لا يسمح بنكرها كلها ولاحتى الأكثر أهمية منها ومن جهة أخرى فاذا كان لدينا انطباع بوجود مراكز محلية ، في الباليوليت الأدنى الأوسط ، فيها أنشطة تفصلها عن بعضها مساحات فارغة تقريبا ، فإن الاستيطان في هذا العصر الأحدث أصبح أكثر استمرارية وانتشر بشكل موحد ولكن هناك تفرد أكبر بين المواقع نفسها ونشأ هذا التفرد في اطار عالم متوازن قليلا حيث تشكل العضارات كلا كبيرا أكثر من كونها مقاطعات محصورة

#### الناطق

#### 🗖 افریقیا :

في شرق افريقيا يتمشل الآشولي من خلال مئات الفؤوس المنتظمة ذات النهايات الدائرية والمفارم الثابتة الآشكال ذات الحد القاطع العرضاني والضيق غالباً وحسب المواقع الفؤوس هي، قلبية، على شكل القلب (Cordiforme) أو قلبية متطاولة كما في مواقع ازيميليا (Isimilia) أولورغوسايلي (Olorgesailie) ، كالأمبوثائس (Kalambo-Falls) أو بيضوية كما في غاربا ( وملكا كونتوري وكانت هذه الأدوات الغليظة قليلة التنوع و الأدوات الغفيفة ، وبغاصة المقاحف ، مصنوعة بشكل جيد وتتوافق أشكالها مع التعاريف النمطية الكلاسيكية وبشكل جيد وتتوافق أشكالها مع التعاريف النمطية الكلاسيكية

### وفي شمال افريقيا:

سمعت الظروف الرطبة في ذلك الوقت باستيطان مناطق هي الآن صحراوية ، فالصحراء الليبية في مصر والصحراء الغربية فيها مواقع جميلة ذات تقاليد افريقية وليس أدل على ذلك من شهرة مفارم تابليالا •

## 🗀 أوربة الغربية:

ترك الاستيطان الانساني ، أثناء العصر الجليدي ما قبل الأخير آثاراً هامة ، هناك • في شمال فرنسا جرى الحديث لأول مرة عن الآشوالي الحديث بفصل أعمال كومون (V. Commont) في منطقة أمين • ونجد ، بنفس الوقت ، الصناعات الآشولية في وادي السوم وفي مصطبة العصر الجليدي ريس في السين ، بالاضافة الىمواقع أخرى لا تحوي الا الشظايا اللفلوازية غالباً .

إن ترافق هذين النوعين من المجموعات الحجرية طيرح نفس الاسئلة التي برزت في مناسبات عديدة ·

فقد ظن في البداية أن الأمر يتعلق بوجود حضارتسين مختلفتين فايتكر ه بروي عام ١٩٣١ اصطلاح « اللفلوازي» لوصف الصناعات ذات طريقة التصنيع اللفلوازية والتي ليس فيها فؤوس يدوية ولكن فرانسوا بورد بين فيما بعد أن تلك القطع ، الرقائق ، اللفلوازية استخدست كمواد لصناعة أدوات أخرى نجدها في الموستيري في الباليوليت الأوسط بخاصة وأن اصطلاح اللفلوازي لم يكن ضروريا ولقد افترض أن هذه الطريقة في التصنيع اللفلوازي لها علاقة بالهجرات الموسمية وبوفرة المواد الخام لأن تحضير النواة كان فيه شيء من التبذير في الخامات و

وقد عرفت منطقة جنوب انكلترا ، وحوض نهر التايمز ، نفس المشكلات ، وموقع سوانسكومب له أهمية ليس فقط بسبب الصناعة الآشولية العليا التي وجدت فيه ولكن بسبب جمجمة ، تعدود لنفس الشخص ، وجدت أجزاؤها خلال عدة سنوات .

وتعطى منطقة وسط فرنسا صورة أخرى عن الباليوليت المحديث • ومن الدردون حتى مقاطعة نيس مروراً بوادي الرون فالمواقع عديدة :

فونتوشوفاد، بيش دولاز، لازاريه، لا ميكوك، أورناك، بوبن (Fontéchevade, Pech de l'Azé, la Micoque, Orgnac Bouhe. ben, Lazaret) وخلافا للمواقع الشمالية السطحية والمختلطة مع المصاطب النهرية فان مواقع هذه المنطقة هي مفاور ذات طبقات

معفوظة بشكل جيد ومع ذلك نقابل نفس المشكلة أيضا وان اختلفت قليلا فهناك مجموعات مصنعة على الشظايا فقط ، بلا فؤوس ، وهذه المجموعات كثيرة بشكل كاف لأن تكون لها دلالة ما والعنصر الجديد فيها هو كون أساليب الطرق ليست لفلوازيه وقد مينز هندا النوع من الصناعة لأول مرة في موقع ميكوك ، وأسمى التياسي (Tayacien) ونسبت له أدوات موقع فونتوشوفاد حيث وجسدت أجزاء من جمجمة بشرية ، طاسة الرأس ، تشبه تلك التي أتت من موقع سوانسكومب •

#### 🗖 الشرق الأدنى:

نفس الانطباع يتولد في الشرق الأدنى ، حيث عثر على الآشولي المتطور مع أدوات لفلوازيه ضمن الطبقات ، التشكلات التي سبقت مباشرة العصر الجليدي الأخير في سورية ولبنان وفلسطين والأردن -

### 🗖 الهند والشرق الأقصى:

ان بقية مناطق آسيا غير معروفة بشكل جيد وغالباً ما يقتصر البحث على متابعة تطور الصناعات المعروفة من العصر السابق: السواني الانياتي التامباني الفنجوني البادجيتاني • كما أن الموقع رقم ١٥ في شوكوتين أعطى صناعة تؤرخ من عصر الباليوليت الأدنى الحديث لكنها لم تأخذ السما بعد •

## 🔲 أرضيات السكن ونمط العياة:

لقد أتت المعلومات التي نملكها عن الباليوليت الأدنى الحديث، غير الأدوات الحجرية، من مواقع نادرة ثم تنقيتها -

بشكل عام فان تنظيم المسكن يبدو أنه تطور في تفاصيله فظهرت أبنية جديدة ، وأنواع من العفر في الأرض لا يعرف الهدف منها - ان الاختلاف بين مناطق الأدوات الثقيلة ومناطق الأدوات الثقيلة ومناطق تطورا العمل - ومن جهة ثانية كانت المواد العظمية ، الطويلة ، بخاصة مفتتة الى أجزاء رقيقة - ومع أن النار كانت معروفة منذ الباليوليت الأدنى الأوسط ، لكن في هذا العصر ظهرت أول المواقد المبنية - ويبدو أن تنظيم السكن قد اكتمل من خلال بناء الملاجىء ، في العراء أو حتى ضمن المفاور (موقع لازاريه).

#### □ الانسان:

البقايا الانسانية المنسوبة لهندا المصير نادرة ، أتت ، غالباً ، من أوربة : شتاين هايم (Stenheim) ارينف دورف (Ehringsdorf) في ألمانيا، فونتوشوفاد في فرنسا، سوانسكومب في انكلترا وساكو باستوري (Saccopastore) في ايطاليا .

بعضها ، مشل ساكوباستوري وارينف دورف أظهرت أن الصفات المميزة للنياندرتال في الباليوليت الأوسط قد بدأت طريقها الى التشكل منذ هذا العصر و بعضها الآخر مثل فونتوشوفاد ، سوانسكومب وربما شتاين هايم ، يمكن أن تدل على تطور مباشر للهومواركتوس نحو الانسان العاقل الحالي ، أو على الأقل نحو نوع من النياندرتال الأكثر تخصصاً من النوع المعروف من فرنسا •

## نيجة:

ان الباليوليت الأدنى يمثل مرحلة هامة في تطور البشرية ، والهومواركتوس كان أول انسان له دماغ كبير احتل المالم القديم تدريجيا متنقلا على امتداد وديان الأنهار وشدواطىء البحار ، وكان أول من تأقلم مع المناخ المعتدل والبارد ، ان أصل هذا الانسان لازال غير مؤكد كما اننا لا نعرف فيما أذا ظهر في مكان واحد أو في عدة أمكنة من المالم ، ان تجهيزه المادي المنوع، مع الفؤوس أو بدونها ، يطرح مشاكل لم تحل ، وطكن ابتكار النار وتطور أساليب الصيد وتنظيم مناطق السكن ، يدل أنه في نهاية هذا المصر حصل تقدم تقني هام في كل العالم القديم ،





## الفصل الرابع

انتهاء العصس الحجري القديم الأدنى وبدء العصر الحجري القديم الأوسط ( ٢٠٠,٠٠٠ سنة قبل الآن )

## المسكلة:

في نهاية عصر البليستوسين الأوسط حصلت في مجتمعات الباليوليت الأدنى مؤشرات تبدل ، فالفؤوس ، حيثما وجدت ، اصبحت أصغر حجماً والرقائق غدت نسبها أكثر أهمية وصنعت بشكل أفضل ، كما انتشرت تقنية التصنيع اللفلوازي ، اضافة الى ذلك تطورت الأدوات الصغيرة المصنعة على الرقائق (الشغاليا) كالمقاحف والمحراب والأدوات المسننة ، وقد وصلت هذه التبدلات أوجها في بداية العصر الجليدي الأخير ، فيرم حسب تقسيمات منطقة الألب ، ونجد ، في كل مكان في المالم القديم تقريبا ، صناعات أخذت أسماء مختلفة ولكنها تصنف عموم على العصر الحجري القديم الأوسط الماليوليت الأوسط ، الماليوليت الأوسط ، العنوبية حتى أوربة الغربية ، وعلى امتداد الزمن المائد الى

ما قبل العصر الجليدي الأخير والى العصر الجليدي الفاصل ، بل وحتى بداية العصر الجليدي الأخير ، في بعض المناطق ·

ولكن هذه الظاهرة ذات الاتساع المالمي والأهمية الحيوية لتطور البشرية الحضاري ، ليست معروفة بشكل جيد ، وذلك لأن المجموعات المعنية تؤرخ بخاصة على العصر الجليدي الفاصل الأخير الذي لم يساعد كثيراً على قيام الترسبات النهرية والبحيرية و بالمقابل فقد قامت في المناطق الساحلية ، أثناء عصور المد البحري ، مواقع يمكن تأريخها بشكل جيد وهكذا فغالباً ، وكما كان الحال في الباليوليت الأدنى الحديث ، ما نلاحظ وجود فراغ ستراتفرافي وأثري بين الآشولي والباليوليت الأوسط ،

### مناطق الانتقسال

### 🔲 افریقیا:

في جنوب افريقية وجدت ، لأول مسرة ، صناعة لها طابع انتقالي بين الباليوليت الأدنى والباليوليت الأوسط ، احتوت على مفارم وفؤوس ، تعادل النمط الآشولي ، أطلق عليها صناعة ستلنبوش (Stellenbosch) ، مع أن هذا الاصطلاح قليل الاستعمال الآن و هناك صناعات أحدث أسميت ستل بي (Stillbayen) وتتميز بوجود الأدوات المصنعة على الشظايا ، العراب خاصة ، وأحيانا الفؤوس وفي منطقة فاورسميث على اصناعة حجرية ، ذات صفات متوسطة بين الصناعتين السابقتين وفيها أدوات على الشظايا ، لفلوازية أحيانا ، ومعها فؤوس وفيها أدوات على الشظايا ، لفلوازية أحيانا ، ومعها فؤوس اعترف بكثافة وجودها في كل افريقيا الشرقية و

وقد أدت أعمال وندورف (F. Wendorf) في موقع زواي (Zwai) في اثيوبيا الى تمييز صناعـة أطلق عليهـا « العصــر العجسري الأوسط » (Middle Stone Age) ولها طابع أكثر قدماً من صناعة ستل بي ، ولكن لا وجود فيها للفؤوس ، أرخت على ١٤٠٠٠٠٠ سنة قبل الآن ٠ وقد تأكد وجود هذه الصناعة من مواقع أخرى أيضاً • ويظهر العصر الانتقالي هنا من خللال صغر حجم الأدوات وندرة القطع الآشولية النمودجية ، الفؤوس والمفارم ، وازدياد الأدوات المصنعة على الشظايا وبخاصة المقاحف . بينما تجلى العلول الكامل للباليوليت الأوسط بالاختفاء الكلي للفؤوس والمفارم • أرضيات السكن نادرة والكن موقع غاربا ٣ ( في منطقة ملكا كونتوري ) ينشير الى أن نمط الحياة لم يكد يتبدل ، فالصيد في المتخصص ، بما فيه صيد الطرائد الكبيرة بقي المقاعدة والعظام وجدت دائما مكسرة الى نشات صغيرة • ويدل توزع العظام والأدوات على وجود مراكن نشاط متخصصة • والأجزاء القليلة من جمعمة وجدت في ذلك الموقع تدل على أن هذه التبدلات ارتبطت بانسان شكله أقرب لنا.

### □ أوربه الغربية:

في فرنسا ، يمكن ملاحظة عوارض انتقال أيضا بين الباليوليت الأوسط ، الباليوليت الأدنى (الآشولي العديث) وبين الباليوليت الأوسط ، (الموستيري بسحناته المختلفة) وذلك خلال العصر الجليدي الفاصل الأخير وبداية عصر قيرم ، هذا التحول حصل بصيغ مختلفة أجد أكثرها شهرة ما أسمي : الميكوكي (Micoquien) ، من اسم ملجا في مقاطعة ايزيني (Ezyzies de Tayac) الذي أرخت السوية العليا فيه من بداية عصر قيرم ،

كانت طريقة التصنيع اللفلوازية في هذا الموقع نادرة ٢٪، والنصال قليلة ١٠٪ سطوح طرق الشظايا ، ملساء غالبا ، والأدوات احتوت على الكثير من الحراب الموستيرية والمقاحف والأدوات المسننة وعلى القليل من أدوات عصر الباليوليت الأعلى مثل الأزاميل والمكاشط والسكاكين المظهرة • كل هذه الأدوات متطورة واحتلت مكانها في العصر اللاحق ، الباليوليت الأوسط، مع أنه رافقتها الفؤوس (حوالي • ١٪) التي لبعضها خصوصية معينة جعلت منها نمطا مستقلا • فهي مدبية الشكل قاعدتها مستديرة حوافها مستقيمة أو مقعرة قليلا نهاياتها مستقيمة ورأسها مشذب بنعومة •

الميكوكي غزير نسبياً في فرنسا ، وجرت معاولات للعشور عليه في كل مكان وحتى في الشرق الأدنى • ولكن اللقى النعزلة العائدة له أكثر من أرضيات السكن لذلك فاننا لا نعرف الطريقة التي نظم الميكوكيون وفقها أمكنة سكنهم •

وجدت ، بنفس الوقت الى جانب الميكوكي ، سحنات آخرى من الآشولي الأعلى لكنها لم تضم الفؤوس اليدوية الميرة لهذا الآشولي وكذلك ظهرت سحنة عرفت ، فيما بعد ، في الباليوليت الأوسط ، وهي الموستيري ذو التقاليد الآشولية الأوسط ، وهي الموستيري ذو التقاليد الآشولية مختلف من الفؤوس اليدوية بالاضافة الى أدوات من نمط عصر الباليوليت الأعملي وبخاصة السكاكيين المظهرة رة الباليولية لم تكن دائما مستخدمة في تلك السحنات التي استمرت ، كما التياسي ، على امتداد الباليوليت الأوسط .

في موقع ارينغدروف ، ضمن سوية من الترافرتين فيها بقايا النباتات والحيوانات التي عاشت في المناخ المعتدل ، عثر على العديد من المقاحف التي رافقتها فؤوس ، وحراب مصنعة على الوجهين على شكل الورقية (أسميت بلاتسبيتزن وسط أوربة ، صناعة مشابهة أخرى ، ومنها فؤوس ميكوكية حقيقية وحيراب ومقاحف ، وجيدت في مقاطعة بافاريا في موقيع كلوس (Klause) ، وفي منطقة مغارة فوغله يرد مورتمبرغ (VogeIherd) ، وهناك صناعة أخرى ، فحتلفة قليلة ، وجيدت في مفارة بوكن شتاين شميد عصر ريس ، ومن موقع توباخ (Bockensteinschmiede) عثر على صناعة اعتبرت تياسية احتوت على مقاحف وأدوات مسننة وعدة شظايا اعتبرت تياسية احتوت على مقاحف وأدوات مسننة وعدة شظايا الها ملامح لفلوازيه ،

لقد انتهى الآشولي العديث في أوربة بصناعات أصبحت فيها الفؤوس أصغر حجماً ومشغولة بشكل أفضل ولها حواف قاطعة أنعم ، كما كثرت الأدوات الصغيرة • ولكن تفاصيل هله النموذج من التعول اختلفت بين جنوب غرب فرنسا وشمالها وبلجيكا وألمانيا الغربية اذ كان لكل من هذه المناطق نميط الخاص •

## 📋 الشرق الأدنى:

لقد اتبع الشرق الأدنى طريقاً معتلفاً يطرح بدوره أيضاً نفس المشاكل - في شمال سورية ، في حوض نهر الكبير الشمالي

قرب اللاذقية ، وفي حوض العاصي قرب اللطامنة ، وعند التقاء البليخ مع الفرات قرب الرقة عثر على الآشوالي الأخير (Acheuléen Final) ، وفيه فؤوس يدوية صغيرة (أقلمن ٧سم) وقواطع وادوات أخرى مصنفة على الوجهين صغيرة وأدوات لفلوازية كثيرة (نسبتها ١٥ ـ ٢٠٪) .

على شواطىء المتوسط في سورية ولبنان ، ومن العصر الجليدي الفاصل الأخير، التيريني (Tyrrhénien) بقيت ترسبات لشاطىء بحري قديم ، وجدت فيها أنواع الصدف الذي يعيش حتى الآن في المناطق الحارة في المعيط الأطلسي ، في السنفال والمسمى سترمبوس بوبونيوس (Strombus bubonius). هـذه الترسيات تعتبر مـن أفضل المؤشرات الزمنية في الشرق الأدنى لأنها أرخت من حوالي ٩٠,٠٠٠ سنة قبل الآن ٠ وعش ضمنها على حوالي عشرة مواقع احتوت صناعات حجرية من نمط الباليوليت ألاوسط ، بينها أدوات لفلوازية هي رقائق عريضة وبيضوية استخرجت عبر طرقات انطلقت من معيط النواة وباتجاه مركزها • هذه الطريقة اللفلوازية استمرت على امتداد الباليوليت الأوسط • وقد سلكت المنطقة الوسطى من المشرق خلال فلك العصر طريقاً مختلفاً دالت عليه لأول مرة اكتشافات روست في يبرود • ويبرود بلدة كبيرة في سفوح جبال لبنان الشرقية - سكنت فيها عدة ملاجيء ، تقع في نهاية أحد الوديان في الجروف الصخرية التي تحيط بذلك الوادي ٠

أحد هذه الملاجىء ، الملجأ رقم ١ ، سكن في العصر الجليدي الفاصل الأخير ، وفي النصف الأول من العصر الجليدي الأخير من قبل جماعة بشرية استخدمت أدوات حجرية مختلفة • بداية الاقامة البشرية تدل على مجموعات ليست لللوازية رافقتها ،

آو لم ترافقها ، الفؤوس ، أطلق روست على تلك المجموعات البيرودي أو الآشولي اليبرودي ، وقد فصلت بين الصناعات اليبرودية صناعات أخرى مختلفة تماماً فيها نصال وأداوت من نمط الباليوليت الأعلى مثل الأزاميل (Burins) والمكاشط (Grattoirs) أسماها روست : ما قبل الأورينياسية (Pré-Aurignacien) . وأخيراً وجدت في عدة طبقات صناعات من نوع الآشولي الأعلى الكلاسيكي وفيها طرق تصنيع الفلوازية ،

ان تعاقب الطبقات اليبرودية مع طبقات فيها نصال معن نمط الباليوليت الأعلى ، أسميت العامودي ، قد وجد أيضا في المناطق الساحلية • وهكذا فان نهاية الباليوليت الأدنى هي في الشرق الأدنى اذن أكثر تعقيداً منها في افريقيا أو أوربة •

تتداخل هنا صناعات مختلفة: آشولي أخير فيه فؤوس صغيرة وطرق لفلوازي، صناعات باليوليت أوسط مع طرق لفلوازي، صناعات قريبة من نمط الباليوليت الأعلى وصناعات باليوليت أوسط بدون طرق لفلوازي • كل هذه الصناعات تتواجد معا في مناطق محددة ولكنها تتشابك، مما يجعل تفسيرها ليس سهلا •

ان آثار الباليوليت الآدنى نادرة في العراق وفي ايران ولا نعرف شيئا عن ظهور الباليوليت الأوسط أيضاً في تلك المناطق كما أن آثار هذا العصر قليلة بدورها • ولكن الحالة تخلتف كلما اتجهنا نعو الشرق لأن الباليوليت الأدنى هناك بلا فؤوس يدوية والباليوليت الأوسط يظهر دون تعولات عميقة وهامة •

#### الانسسان

البقايا الانسانية العائدة لهذا العصر الانتقالي قليلة وغير اكيدة ، كما أن تاريخها فضفاض قليلا ، ولا وجود لهياكل تحتوي على صفات الهومو اركتوس النموذجية ، وهياكل هذا العصر فيها العظام أقل سماكة ، تحدب الجمجمة أكثر ارتفاعاً، الجبهة أكثر ظهوراً، والقزال اكثر تدوراً ، ويبدو أن الجمجمة أصبحت أقل ضيقاً خلف محاجر العيون ، كما أن عظام الحواجب أقل بروزاً ، أو حتى أنها لا تبرز اطلاقاً ، ويمكن الاعتقاد بأنه انطلاقاً من نوع مثل انسان توتافيل وصل الهومو أركتوس الى أنواع أحدث عاشت في نهاية الباليوليت الآدنى ، ولكن هذا النوره يطرح سؤالا لآنه لا علاقة لانسان هذا العصر بانسان بدوره يطرح سؤالا لأنه لا علاقة لانسان هذا العصر بانسان النياندرتال الذي سكن القسم الغربي من العالم القديم في العصر اللاحق .

## نتيجة: مسألة تبدل العضارة

تشكل نهاية الباليواليت الأدنى وقدوم الباليواليت الأوسط حدثاً عم كل المعالم القديم • هذا الحدث بدأ في نهاية العصر الجليدي ما قبل الأخير وشغل قسماً من العصر الجليدي الفاصل الأخير • والتحول لم يحصل في كل مكان بنفس الطريقة • ويمكن أن نمية مناطق سلك فيها التطور الحضاري طرقا مختلفة •

في آسيا كان تحول التجهيز التقني في حدوده الدنيا ويمكن ان نتحدث عن حضارات تبدلت ولكنها بقيت متجانسة في آوربة الغربية وفي افريقيا تطورت التجهيزات التقنيسة بشكل اكثر عمقاً: بعض الادوات مثل الفؤوس تحولت عبر صغر

حجمها ومن ثم اختفائها و ادوات أخرى تزايدت وثبتت أنماطها و كالحراب والمقاحف بغاصة وهكذا جرى التحول من الصناعات الآشولية الى صناعات من نوع « العصر الحجري الأوسط » أو الموستيري من خلال عمليه تطور متصاعد في الشرق الادنى حصل الانتقال من الآشولي الى الموستيري بشكل صاخب ومشوش اذ نرى تجهيزات تقنية مختلفة تتواجد جزئيا مع بعضها وفي بعض المواقع مثل يبرود ، الطابون ، عدلون تتابع ، ضمن تشابك معقد ، صناعات مختلفة عن بعضها والكن ، بقدر ما نستطيع الحكم ، يلاحظ بأن نمط حياة الجماعات البشرية التي استخدمت تلك الفؤوس المختلفة بقي نفسه ولم يتبدل تقريباً ، فهؤلاء صيادون لم يتخصصوا بنوع معين من الطرائد ولكنهم كانوا فادرين على مهاجمة أي حيوان ومعين من الطرائد ولكنهم كانوا فادرين على مهاجمة أي حيوان

ان هذا يطرح لآول مرة سؤالا محدداً وهاماً يتعلق بتبدل الحضارة وتأويلها وتفسيرها •

ويجب أن نسجل في البداية بأننا لا زلنا غير قادرين على التحدث بشكل كامل عن حضارة ما قبل التاريخ • اننا نعرف بدرجة جيدة الأدوات الحجرية التي استمرت على امتداد آلاف السنين ولكننا لا نعرف في الواقع شيئًا عن التجهيزات الأخرى ، لذلك يظهر لدينا ميل نحو الخلط بين الحضارة وبين الأدوات العجرية •

في اطار الموقف التقليدي ننظر الى تبدلات المضارة كظاهرة عامية تقوم على الحلول الكامل والمتعاصر لمختلف عناصر حضارة ما مكان حضارة أخرى ، وبشكل ينظهر التطور في دفعة واحدة على كل عناصر الحضارة تقريباً ، وعلى أساس

هذا التوجه كان يجب البحث عن تفسير شامل يبرر ، بنفس الوقت ، كل التبدلات • وهكذا طرح تفسيران لقضية تعاقب ادوات حجرية مختلفة في طبقات مختلفة في نفس الموقع •

التفسير الأول اعتبر أن الأدوات الحجرية هي التعبير المادي عن حضارة الجماعة البشرية التي سكنت الموقع وبالتالي فان التحولات التي حصلت في تلك الأدوات تدل على أن جماعة بشرية جديدة قد حلت مكان الجماعة الأولى وهذا التفسير الحضاري (Culturelle) يفترض أن جماعات بشرية مختلفة قد تنقلت في نفس المنطقة ولم تختلط مع بعضها وان الإدوات الحجرية المختلفة ، في نفس الموقع ، هي دليل حركة تلك الجماعات واقامتها دون أن يحصل بينها أي لقاء أو اختلاط التفسير الثاني هو التفسير الوظيفي (Fonctionnelle) اختلاط المنائق ، يدل على عمل محدد وأن النسب المقاحف الأدوات المسننة ، يدل على عمل محدد وأن النسب المختلفة للأدوات تشير الى اعمال مختلفة جرت في الموقع وليس الي جماعات بشرية مختلفة سكنت فيه ، لأن نفس الجماعة البشرية مارست أنشطة مختلفة حسب المظروف و

وربما ليس من المفروض أن نرى هذه الثنائية الحادة التي تشرح ذلك الواقع على أساس تتابع قبائل مختلفة أو أعمال مختلفة عندما ننظر الى حضارات ما قبل التاريخ ككل يتألف من عناصر

ان العناصير التي تشكل الآشولي الحديث: الفؤوس، القراطيع، المقاحف، أدوات الباليوليت الأعلى، الطرق اللفلوازي، أو غير اللفلوازي، هذه العناصر تتواجد كلها،

ولكن ليس مجتمعة، في الصناعات الحديثة التي ظهرت في المعصر الانتقالي بين الآشولي وبين الباليوليت الأوسط وفي كل من هذه الأدوات، هذه الصناعات تختلف نسب ، وترافق ، كل من هذه الأدوات، التي رفضتها أو قبلتها الجماعة البشرية وفق التقاليد العضارية أو المتطلبات التقنية ولكن هناك عوامل أخرى لأن تطور القدرات الذهنية قد أثر أيضا فهر ذلك واضعا عبر ميزات التقدم التقني بانتاج أدوات خفيفة فعالة : فالمقحف يقوم بنفس دور الفأس تقريباً ، ووزنه أخف والتحكم فيه أسهل وكما أن تبدل البيئة كان له أهمية ، رغم أننا لا زلنا لا نعرف تلك البيئة بشكل جيد ، والبيث هي التي فرضت بشكل أكبر أو أقل انتقال الجماعة البشرية وسمحت لها ، بدرجة أو باخرى ، بتغيير نظامها الغذائي وأثرت على نشاط كسب العيش وعلى الأدوات المتعلقة بذلك و

ان مسألة تبدل الحضارة ، من غير الممكن أبدا تفسيرها بأجوبة بسيطة • ولحسن الحظ فاننا من خلال القدرة الحالية على استخدام التحاليل الوظيفية المنوعة بدانا نحصل على معطيات مفيدة حول هذه القضية التي نصادفها في كل مراحل عصور ما قبل التاريخ •

\* \* \*

#### القصل الخامس

# العصر العجري القديم الأوسط ، الباليوليت الأوسط العصر العجري القديم الأوسط ، ٣٥,٠٠٠ ق.م )

مع العصر العجري القديم الأوسط ، الباليوليت الاوسط، ندخل في عصر معروف بشكل افضل لأنه أقرب لنسا ، فالبقايا محفوظة بدرجة أفضل لأن الانسان في حالات كثيرة قد سكن المفاور والملاجيء التي ساعدت حرارتها ورطوبتها الأكثر استقرارا على حفظ المواد الأكثر حساسية ، مسن الحجر ، كالعظام ، ومسن جهة أخرى فان طمر أرضيات السكن تحت ترسيات توضعت ولم تنقلها عوامل الحت اللاحقة سمح بالعثور على المساكن والأدوات وانتشارها ، في أمكنتها الأصلية ، مما ساعد على اجراء دراسات ذات طابع أتنولوجي قديم مما ساعد على اجراء دراسات ذات طابع أتنولوجي قديم (Palethnologie)

## الاطار الزمني والمناخي

لقد بدأ الباليوليت الأوسط ، بشكل عام ، في العصر الجليدي الفاصل الأخير أو مع بداية العصر الجليدي الأخير ومنذ ذلك الوقت فصاعداً أصبحت الأحداث قريبة الينا لدرجة

أن المقياس الزمني الذي يعتمد على المعطيات الجيوسور فولوجية والحيوانية والنباتية أصبح يتوافق ، يتعاصر ، تقريباً مع التقديرات التي تقدمها دراسات الحرارة القديمية وطريقة الفحم المشع ١٤٠٠

في منطقة البحر المتوسط دالت على العصير الجليدي الفاصل الآخير مرحلة مد بحري « التيريني » • هذه المرحلة تسمى أحياناً في أوربا « ايم » (Eémien) من اسم نهر هولندي وجدت في حوضه ترسبات فيها نبيت دل على هذا المناخ المعتدل • أوربة الغربية عرفت في هذا العصر بيئة غابات، أقل أو أكثر كثافة، تبدل جوهرها في المكان والزمان وينمين ، حسب المنطقة والباحثين ، خمسة أو ستة تبدلات مناخية حصلت على امتداد الله ٠٠٠٠٠٠ سنة التي استمر فيها العصر الجليدي الفاصل الأخير ( ١٣٠٠٠٠ ـ ١٣٠٠٠٠ منة قبل الآن) •

في حوالي  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

في العصر البارد تبدل الوحيش وهكذا في أورية الشمالية والغربية ظهرت آكلات العشب الأسطورية الكبيرة: الماموت، وحيد القرن الصوفي وأنواع آخرى أقل شهرة: البيزون، الثور، الحصان، الرنة وسكنت المغاور من قبل دب المغاور والضبع، اضافة الى حيوان مثير آخر (Felin) رشيق لا نعرف، رغم آنه يسمى أسد المفساور، فيما اذا كان أسدا أم نمرا و

## □ التجهيز التقنى:

حتى يستطيع انسان الباليوليت الأوسط الميش في تلك البيئة الصعبة فقد طور أدوات مصنعة على الشظايا استخدمت بشكل واسع منذ الباليوليت الأدنى الحديث ، بينما اختفت تدريجيا الأدوات العتيقة ، القواطع والفؤوس ، الأدوات الأكثر شيوعا كانت مخصصة للقطع والثقب والكشط ولصنع الخشب ، ووصلت صنعة طرق الحجر الى درجة توحيد أنماط الأدوات ، التي حددت اعتمادا على الأشكال المتقاربة لها ، وقد أطلق على تلك الأدوات أسماء مختلفة : مقحف ، حربة ، أداة مسننة ، وهكذا ابتكرت لغة كاملة نظمها الباحث فرانسوا بورد ، الذي وضع صيغة جديدة ودقيقة من الدراسة ، التحليل النمطي ، تسمح اعتمادا على قائمة تفصيلية (القائمة النمطية) بدراسة التبدلات العددية للأدوات وتحديد نسبها التي يعبر عنها بواسطة خطوط بيانية مختلفة ،

ان تطور الأدوات المصنعة على الشظايا وثبات أشكالها ، قد شمل بدرجة ما بقايا الطرق الأخرى (Debitage). ومن الممكن أيضا أن تحدد هنا قوائم رقمية وبخاصة فيما يتعلق بتقنية الطرق اللفلوازي •

# الأقاليم الكبرى للعصس العجري القديم الأوسط

اعتمادا على التقنيات التي قام بها لارتيبه (E. Lartet) في ملجأ موستير في الدردون فقد استخدم دو مورتيية (G. de Mortillet) في ١٨٢٢ اصطلاح « الموستيري » المدي اصبح مرادفا في أوربة للعصر العجري القديم الأوسط (الباليوليت الأوسط) \*

## 🖂 فرنسا ومشكلة السعنات:

ان الموستيري معروف بدرجة أفضل في فرنسا حيث حددت سحنات منه مالمعايير التي أخذت بعين الاعتبار كانت ذات طابع نمطي: هيمنة أنواع معينة من الأدوات كالمقاحف والحراب والأدوات المسننة ، واستمرارية بعض أدوات الباليوليت الأدنى كالفؤوس وأدوات الباليوليت الأعلى مثل ظهور السكاكين المظهرة و وهناك أيضا معايير تقنية تعتمد على وجود أو غياب طريقة الطرق اللثوازي وقد ميتن فرانسوا بورد عدة سحنات موستيرية:

### 🗖 الموستيري ذو التقاليد الآشولية:

أسمي كذلك لأنه يحتوي على الفؤوس اليدوية · ويقسم الى نمطين :

النمط آ (Type A) وفيه الطرق غير لڤلوازي، ويتمين بتنوعه • والأدوات يمكن أن تحتوي على • ٢-63٪ فؤوساً، • ٢-٥٤٪ مقاحف • ظهر هذا النمط منذ عصر قيرم القديم ، في شمال فرنسا ، وهو يحوي أيضاً عناصر متطورة هي أدوات من نمط الباليوليت الأعلى وسكاكين مظهرة تم الحصول عليها عبر تشذيب حاد على حافة الشظية الحجرية •

المنمط ب (Type B) تميز بالطرق المفلوازي الهام الذي يتجه نحو تصنيع النصال ، وبتزايد نسبة السكاكين المظهرة وأدوات المباليوليت الأعلى • ظهر هذا النمط في نهاية عمر فيرم ، في جنوب غرب فرنسا ، متطوراً عن النمط آ ، ومعضراً لقدوم الباليوليت الأعلى •

#### : (Moustérien typique) الموستيري النموذجي

ويضم أيضا سعنتين ، الأولى فيها طرق لفلوازي والثانية بدونه · وتشكل الأدوات الموستيرية الكلاسيكية ، الحسراب والمقاحف فات النسب المختلفة ، أهم الأدوات بينما تقلل الأدوات المسننة، ولا يوجد فعلا لا قؤوس ولا سكاكين مظهرة المده السحنة انتشرت جداً في فرنسا على امتداد كل النصف الأول من قدر من قدر من

#### : (Moustérien à Denticulés) \_ الموستيري المسنتن

وهي سعنة فيها طرق لفلوازي ضعيف وتتميز من خلال معايير سلبية • فالمقاحف فيها قليلة ولا وجود للفؤوس ولا للحراب ولا للسكاكين المظهّرة • ولكن الأدوات المسننة يمكن أن تكون غزيرة جداً • هذه السعنة انتشرت في شرق فرنسا وفي متطقة جورا (Jura) السويسرية •

#### 🗀 الموستدري الشارانتي ـ (Moustérien Charentien)

عندما يكون الطرق اللفلوازي ضميفا يطلق على هذه السحنة اسم كينا (Quina) من اسم موقع في منطقة شارانت وفيها الشظايا سميكة ، النصال قليلة ، سطحها غالبا أملس كما أن المقاحف مشذابة عبر طرقات متدرجة مثل حراشف السمك يطلق عليها تشذيب كينا والأدوات المسننة قليلة وأدوات عصر الباليوليت الأعلى نادرة وأما نمط قدراسي (Ferrassie) فهو يختلف المخوذ من اسم موقع في منطقة بيريغو (Perigord) فهو يختلف عن نمط كينا بوجود الطرق اللقلوازي الذي يعطي شظايا ناهمة وبالتالي يكون تشذيب كينا فيه أقدل و

#### ت تداخل السعنات :

ان انتشار آنواع مختلفة من الموستيري هو عملية لها طابع محلي جزئيا والكننا أبعيد من أن نشرح ذلك كاملاً لأن المجموعات الموستيرية الكبرى من مواقع كومب غرينال ، بيش دولاز ، لافراسي ، لاكينا ، ارسي سور كور ، قد شهدت مختلف تلك السحنات التي تتابعت في نفس الموقع ولكن هذا التتابع لم يكن أبيدا نفسه في كل المواقع و ومن جديد تقابلنا هنا مسالة تبيدل الحضارة و التفسير الحضاري الذي طرحه فرانسوا بورد يقبول بأن الأدوات الحجرية هي التعبير عن فرانسوا بورد يقبول بأن الأدوات الحجرية هي التعبير عن الموقع يشير الى أن هنذا الموقع قسد سكن ، تتابعا ، من قبل الموقع يشير الى أن هنذا الموقع قسد سكن ، تتابعا ، من قبل جماعات بشرية مختلفة

التفسير الوظيفي الذي طرحه لويس بينفورد (L. Binford) يطرح وجهة نظر أخرى ، تغتلف عن التصنيف النعطي ، المهم

فيها ليس تصنيف الأدوات حسب أشكالها وانما معرفة الوظيفة التي ادتها هذه الأدوات التي تعبر عن طبيعة النشاط الافتصادي وليست دليلا على الشخصية الحضارية للجماعة البشرية •

بعد دراسة عدة مجموعات مصنتفة حسب قائمة بورد النمطية قام لویس بینفورد بتحلیل عاملی (Analyse factorielle) همدف الى تحديد التغيرات التي تراقق أنماطا معينة وبالتالى تحديد عوامل تتعلق بتلك الأنماط · العامل الأول (Facteur 1) يتضمن الأدوات من نمط اللباليوليت الأعلى : أزاميل مكاشط سكاكين مظهرة ، مخارز ، مناقر ، وهي أدوات قلما تستخدم في الصيد وانما في صناعة أدوات أخرى على الأرجح - ويعشر عليها عادة في المواقع الدامَّة ، معسكرات القاعدة ، حيث تتعدد الأنشطة · العامل الثاني (Facteur 2) ويتضمن الحراب الموستيرية واللفلوازية المشذبة وغير المشدبة ومعها المقاحف ، وهي أدوات صيد مخصَّصة للصيد والتقصيب ، وتدل على معسكرات صيد موققة · العامل الثالث (Facteur 3) يتألف من السكاكين المظهد والرقائق اللفلوازية غير المشدبة (الرقائق غير اللڤلوازية وغير المشذبة ليست ملحوظة في قائة بورد) هذه الأدوات التي تتمين بكونها غير مشذبة من المفروض أنها استخدمت في الأعمال الخفيفة في القطع وتحضير الطمام -العامل الرابع (Facteur 4) يتضمن الأدوات المفرَّضة والأدوات المسننة ذات التشذيب الحاد كالرقائق المطروقة والمكاشط الصغيرة . هـنه الأدوات التي يعترف بينفورد بعدم معرفة وظيفتها ، يمكن أن تكون قد استخدمت في العمل بالخشب والعظم · العامل الخامس (Facteur 5) يتألف من أدوات مختلفة جداً : أدوات دائرية الأشكال (Disques) مقاحف مشذبة على الجهة الداخلية للقطعة ، البطن ، حراب موستيرية متطاولة

وازاميل ويعتقد بينفورد أن هذه الأدوات تشكل عندة صيادين متخصصين (ولكن بآي نوع من الطرائد؟) • بينما أدوات العامل الثانى تعود لصيادين بشكل عام •

انطلاقا من التقسيم الى تلك العوامل ، يمكن آن ننتقل من تعليل الأدوات الى تعليل المواقع وبالتالي تصنيف هذه المواقع الى معسكرات قاعدة ، دائمة ، بشكل أقل أو أكثر ، جرت فيها نشاطات متعددة ، أو مواقع كمائن أو تقصيب ، مؤقتة بالضرورة ، دون أن يدل اختلاف الأدوات فيها على اختلاف الجماعة البشرية نفسها .

#### ا بانتظار العل :

يبدو أننا لا نملك الآن العناصر الضرورية للاجابة على السؤال المتعلق بتلك المشكلة المطروحة • لأننا اذا أردنا أن نحدد الأنشطة التي جرت في موقع ما ، يجب أن ننقب هذا الموقع بالكامل ، لكي نتأكد من أننا لا ننقب في منطقة أحد الأنشطة المعينة التي حصلت في الموقع • كما يجب تتبع الطبقات الأثرية المنقبة بدقة ونقل الآثار الحجرية والعظمية على مخططات • لقد مر حوالي مئة علم على اكتشاف الموستيري ولكن حتى الآن لم ينقب وفق الطريقة التي ذكرناها ولا موقع واحد في العالم كله •

في الوقت الحاضر ، وكما قال فرانسوا بورد ، يجب الاكتفاء بالقول بأن الموستيري هو نوع من « الحضارة الأم » التي استخدمت أدوات على الرقائق · وانطلاقاً من هذه الأرضية العامة ظهرت سحنات مختلفة ، ولكننا لا زلنا نجهل الدلالة الحقيقية لتلك السحنات ·

## □ أوربة الفربية:

في انكلترا وفي شمال فرنسا (في العصر الجليدي الأخير لم يكن المانش يفصل بين البلدين) كان الموستيري، الأكثر انتشار، هو بلا فؤوس وفيه طرق لشلوازي ولكن هناك موستيري ذو تقاليد آشولية وجد في عدة مغاور، مثل مغارة بن هول (Pen Hole).

في بلجيكا يقوم الموقع الشهير سباي (Spy) حيث كشف عن بقايا انسانية ضمن سويات موستيريه ، واحدة منها لها سحنة كينا ، والثانية موسترية ذات تقاليد آشولية • مواقع أخرى أعطت موستيري نموذجي ، في شمال ألمانيا وجد موستيري فيه طرق لفلوازى ، بينما في المقاطعات اضافة الى السحنات التقليدية ، يوجد في منطقة وست فالى (Westphalie) نوع خاص يتمين بالطرق اللفلوازي لنصال وحراب غبر متناظرة حوافها مقوسة ٠ مفاور منطقة جورا السويسرية وجورا سواب (في ألمانيا) سكنت في الباليبوليت الأوسيط وهي كوتنشير (Cotencher) وارتفاعها ٥٩٦ م. ق.س.ب ومغارة رانجيلوش (Ranggiloch) وارتفاعها ١٤٨٥ م٠س٠ب يفترض أنهما غمرتا بالجليد أثناء العصور الباردة • لقد أطلق على الموستيري في هذه المنطقة اسم « الموستيري الألبسي » • في ويلدكيرشلي (Wildkirchli) في منطقة سان \_ غال (Saint-Gall) عثر ، اضافة الى الشظايا الغير نموذجية ، على صناعة عظمية نعرف الآن انها نشأت بفعل دعسات الدببة العديدة التي كانت تقضى الشتاء في تلك المغاور •

في شمال ايطاليا ، مغارة غريمالدي ، احتوت على مواقد فيها موستدي من نوع فراسى ، وفي موقع ثينتي (Vénétie)

في منطقة كولي - بيريسي (Colli-Berici)عشر على سحنات موستيرية من النوع النموذجي ، كينا ، والمسنن •

## □ في البيرنيه الكانتابرية:

في اسبانيا أعطت مغاور كاستيلو (Castillo) موستيري من نمط كينا ، اضافة الى سحنة خاصة فيها تأثيرات افريقية ، دلت عليها الفؤوس والمفارم ، أسميت أحيانا الفاسكوني (Vasconien) وبشكل عام يمكن القول بأنه من منطقة جورا في الألب ومن الآردن (Ardennes) حتى الأطلسي ومن البيرنيه حتى انكلترا ، وجد اقليم موستيري متجانس في تنوع سحناته م

## □ أوربة الوسطى:

الباليوليت الأوسط هنا يتميز بحراب على شكل ورقة مشذبة تشذيبا مسطحاً على الوجهين اسمها الألماني بالاتسبيتزن (Blattspitzen) • هذه السحنة التي يطلق عليها أحيانا الألتمولي (Altmühlien) . وجدت في جنوب ألمانيا ، وهي تمتد شمالا حتى بلجيكا وتعبر وسط أوربة حتى اليونان • وان أصل النصال المورقة ، عملى شكل الورقة ، وان أصل النصال غامض ، البعض يعيده الى الميكوكي الألماني • وفي تشيكوسلوقاكيا تختلط الأدوات المصنعة على الشظايا مع أدوات صغيرة ذات وجهين ولكنها ليس مورقة • في هنغاريا ، في مصنع ليس على الشظايا وانما على حصى صغيرة • ان الاتصال مصنع ليس على الشظايا وانما على حصى صغيرة • ان الاتصال بين السحنات ذات الحراب المورقة والصناعات على الحصى من جهة وبين الصناعات الموستيرية العادية من جهة أخرى يطرح ، وبشكل أصيل ، في وسط أوربة المشاكل التي تطرقنا لها أعلاه •

## □ صوض المتوسط:

توجد سعنات معلية على امتداد البعر المتوسط، في ايطاليا هناك البونتيني (Pontinien) وهو صناعة على حصى صغيرة قريبة من مونت سيرسيو الذي وجد فيه موستيري عادي وفي يوغسلافيا وجدت صناعات الأدوات صغيرة في البونان اضافة الى السعنة ذات العراب المورقة ، يوجد موستيري نموذجي وفي المرحلة الأخيرة سعنة قريبة الى اللفلوازي الموستيري من الشرق الأدنى وفي شمال افريقيا يوجد موستيري له ملامح أوربية وذلك في المغرب (جبل ارود) وفي تونس (وادي المكاريت) .

# 🔲 الشرق الأدنى المشرقى:

يشكل الشرق الأدنى اقليما أصيلا والمعلومات منه كثيرة ، أت سواء من مواقع عديدة وسطحية أو مواقع أخرى أكثر أهمية مثل رأس الكلب ، كسار عقيل ، رأس بيروت ، الناعمة في لبنان ، ويبرود ، جرف العجلة كهف الدوارة ، الكوم ، في سورية ، والطابون ، جبل قفزة ، المناور الصحراوية في جبال القدس والنقب في فلسطين ، ومنطقة الواحات الخارجية وواحات الصحراء الليبية بمصر ، وهو افتيح في ليبيا (دون أن نذكر المناور التركية مثل ماغراسيك (Magracik) . هذا الباليوليت الأوسط يتميز بالاستخدام المهيمن للتقنية اللفلوازية ، ومن هنا أعطى اسم « اللفلوازي الموستيري » وفيه الشظايا رقيقة ، ومن هنا مطوحهامشذبة ، غالباعلى شكل البيريه (Chpeau de gendarme)

لقد حاول سكنر (J. Skinner) تطبيق المعايير المقترحة من قبل بورد للموستيري الفرنسي ، مع أن ذلك ليس دائما ممكنا ، وهذا العمل لم يصادف الكثير من النجاح لأنه يترك جانبا الميزة الرئيسية للموستيري في الشرق الأدنى وهي الطابع الخاص للطرق اللفلوازي • وبسبب رقة الشظايا فمن المستحيل استخدام التشذيب المفليظ من نوع كينا ، وهكذا فقد صنعت الأشكال التقليدية كالحراب والمقاحف بواسطة التشذيب المسطح • ومن جهة أخرى الفؤوس نادرة جدأ وكذلك الأدوات المسننة • وهكذا يمكن القول بأن الموستيري في المشرق هو موستيري نموذجي أو من نوع فراسي ، فيه طرق لفلوازي ، ولكن ذلك لا يعطينا الكثير من المعلومات • بعض الباحثين ، بعد أن لاحظوا بان بعض البحموعات لا تحتوي على حراب ولا على شظايا غير مشذبة ، أرادوا ابتكار « اللفلوازي " المتميز عن « الموستيري » ، تبعاً لفكرة بروي القديمة ، لكن النتائج لم تكن مبهرة •

انطلاقا من تعريف الطرق اللفلوازي الذي يهدف الى انتاج قطع لها شكل محدد سلفا ، فقد اعتبات حديثا أشكال تلك القطع معاييرا في التصنيف ، وهكذا تم تمييز سحنة فيها حراب دات متطاولة وأخرى فيها رقائق عريضة وثالثة فيها حراب ذات قاعدة عريضة • هذه السحنات تتابعت وفق هذا النظام في جبل الكرمل وفي يبرود • ويبدو أن طرق النصال اللفلوازية هو في هذه المنطقة قديم فعلا • أكثر الى الشمال يصبح النموذج مختلفا فالساحل السوري اللبناني عرف منذ العصر التريني سحنة الشيظايا العريضة التي تعاصر صناعات انتقالية هي اليبرودي وما قبال الأورينياسي والعامودي التي عرف من جبال عرفت في هذه المنطقة ، بنفس الوقت ، من جبال

الكرمل وحتى الكوم · أكثر الى الداخل على ضفياف الفرات وفي الصحراء السورية تبدو الأمرور مختلفة أيضاً وهناك صناعات فيها طرق أكثر خشونة · وهكذا في اطار المنطقة الواسعة التي تشكل الشرق الأدنى توجد أقاليم أصغر ·

## 🔲 الشرقان الأوسط والأقصى:

المفلوازي ـ الموستيري يمتد على طول الضفة اليمنى للفرات وحتى كربلاء في العراق ولكن لا يبدو أنه قد وصل الى الجنوب الرافدي • مناطق طوروس وزاغروس سكنت من قبل جماعات لم تستخدم الطرق اللفلوازي ، الموقع الأكثر شهرة هو مغارة شانيدار التى وجدت فيها عظام بشرية •

أبعد الى الشرق لا نعرف الكثير ، وحضارات نجادونيغ (Ngadong) في جاوا وفين (Fen) في المبين ، التي لا نبرف تاريخها بدقة ، يمكن أن تكون قد استمرت حتى هذا العصر وسن الفسروري أن نضيف هنا النواسي (Nwasien) في الهند وحضارة أوردوس (Ordos) في الهين وهي أسماء لحضارات لا يمكن أن تعكس شيئا محدداً فعلا و

## 🔲 افريقيا الشرقية وافريقيا الجنوبية:

ان صناعات الباليوليت الأوسط التي تدخل في اطار « العصر العجري الأوسط » الافريقي هي غالباً مصناً في تحت اسم الستلبي (Stillbayen) الذي يحوي في الواقع حقائق متباينة •

بعض المجموعات تضم عنصراً لقلوازياً لا يمكن اهماله كما في جنوب افريقية ، ومجموعات أخبرى لم تعوف المنهمي

الله الزيري كما في اثيوبيا حيث القطع المهنية المهنعة على الوجهين هي السائدة ومع ذلك هناك أرضية وشتركة هي الختفاء الأدوات الثقيلة (الهؤوس والقواطع) وظهور الحسرات المتنوعة وبين بعلى ظهر القطع مباشرة على شكل حراشف السمك وهي تشبه الحراب الموستيية التقليدية ويعضها الآخير له وجه أملس ، ظهره مقشور بالكامل بواسطة تشذيب مسطح وهناك أخيراً أنواع مصنعة بالكامل على الوجهين ومن المجتملي أن تكون هبذه الأنواع ممثلة لمراحل زمنية مختلفة ولأن المجموعات الأجيث هي التي اجتموت على العراب المصنعة بالكامل على العراب المصنعة بالكامل على العراب المصنعة بالكامل على الوجهين وعماماً فإن صناعة العراب المصنعة بالكامل على الوجهين وعماماً فإن صناعة ستابي ظهرت منني ١٤٠ ألف سنة (بحيرة زواي) واستمرت حتى ستابي ظهرت منني ١٤٠ ألف سنة (بحيرة زواي) واستمرت حتى المحروب سنة ( مفارة بورك بابيك Porc-épic ).

## □ الانسان ونمط العياة:

لقيد صنين بشب الباليبوليب الأوسط عموما تعت نوع أطلق عليبه الانسان العاقبل النياندرتالي (Homo-sapiens neanderthalensis) أتى هذا الاسم بعيد اكتشاف هيكل عظمي في ١٩٨٦ في مغارة فيلدوفر (Feldhofer) في وادي نياندر مسع أن ذاك لم يكن الاكتشاف الأول لهذا الانسان اذ أن جمجمة له وجدت في منطقة جبل طارق في سينة ١٨٤٨ م

## : (Morphologie) – الشكل 🗀

لقد وصف شكل إنسان النياندرتال اعتبادا على اللقسى العبيدة التي أتت من فرنسيا ، المانيا ، بلجيكا ، وايطاليا

وبخاصة من الهيكل العظمي لعجوز وجد في موقع شابل أوسانت في كوريز (Chapelle-aux-Saint en Corrèze) . جمجمته عموما طويلة ومنخفضة مع انتفاخ في منطقة الصدغ ، عظم القرال يبدو ، اذ نظر اليه من الجانب ، مائلا على شكل كمكة ، عظم العواجب ، بارز فوق العيون ، الوجه عالي وبارز الى الأمام ، الأسنان أصغر من أسنان الهومواركتوس ولكنها أقوى من أسناننا • حجم الدماع يساوي أو يزيد عنه لدى الانسان الحالي ، وهو بمعدل • ١٢٠ \_ • • ١٤ سم ، عظام الهيكل لها سطوح مفاصل عريضة وهي أغلظ من عظام الانسان الحالي • وقد نلن لزمن طويل ، تحت تأثير اعتقاد مارسلين بول (M. Boule) ، أو سنت كان مصابأ بالتهاب المفاصل مما أدى بالضرورة الى أنواع النياندرتال الذي انحناء قامته • ولكن ذلك لا يشمل كل أنواع النياندرتال الذي سار منتصب القامة مثلنا تقريبا •

لم يعمل كل الناس ، في الباليوليت الأوسط ، الصفات النياندرتالية بنفس الدرجة ، الأنواع الأكثر شهرة منهم (شابل اوسنت ، لافراسي ، لاكينا في فرنسا ، مونت سيرسو في ايطاليا ، العامود والطابون في فلسطين ) تصنف أحيانا كأنماط كلاسيكية ، الى جانبها توجد أشكال أكثر تطوراً ، مثل هياكل جبل ارود في المغرب وجبل قفزة في فلسطين ، كما أن الهياكل التي أتت من شرق افريقيا ومن الشرق الأقصى كانت مختلفة عن بعضها بشكل واضح ،

من المحتمل أن سكان أوربة وشمال افريقيا والشرق الأدنى، قد شكلوا قبل ظهور النياندتال الكلاسيكي فرعاً من نفس الطينة

الوراثية المامة • وبدءا من ذلك الوقت ظهرت مجموعات عديدة، لبعضها شكل حديث ، بينما صفات بعضها الآخر قديمة • وهي ربما تمثل تكيفا مسع الظروف المناخية الباردة في عصر فيرم ، اذ أن المزلة المجنرافية للنيادرتال الكلاسيكي ، في نهاية شبه القارة الأوربية ، قد أدت الى ازدياد تخصص ذاك النوع •

## □ نمط العياة:

لقد مارس النياندرتاليون ، الكلاسيكيون أو المتطورون ، على ما يبدو نمط حياة متشابه • وهم مثل أسلافهم أقاموا على ضفاف الأنهار بحثا عن الطرائد وعن المواد الأولية وحتى يستفيدوا من المغاور التي قامت على طول الجروف الصغرية ولكنهم بالتأكيد كانوا أكثر استقلالية ونعن نعثر على مواقعهم على السطوح الفاصلة بين الوديان • واختاروا غالباً المناطق المحمية من الريح والتي سرعان ما توضعت فيها ترسبات اللويس •

#### □ البيسوت:

سكنوا المفاور والمناطق المكشوفة ، وآثار المساكن هي من الآن فصاعدا أكبر كثافة ووضوحا ، وتدل على جهد جديد في التعرف بالمكان • ان البيوت ، في العراء ، الأكثر أهمية اكتشفت في أوكرانيا على ضفة نهر الدنيستر (Dniestr).

فقد تم في موقع مولودها I (Molodova I) اعادة تركيب كوخ بيضوي أبعاده ١٠ × ٧ م ، جدرانه عن عظام الماموت الكبيرة • بينها ١٢ جمجمة مكسرة ، ٣٤ عظماً مسطحاً (للكتف

آو الخوش) ٥١ عظماً طويلاً للأطراف (لأمامية والعُلَفَية ، ٤٤ نابا و ٥ عظام فك كُما عَثْر في موقع مولودَوْقاً ٧ على كُوخ لكنه محفوظ بدرجة أقسل ٠

#### ن المناطنق المتغصصة :

من الصعب تكوين فكرة عن طريقة توزيع داخل بيوت السكن • فقد عشر على الكثير من المواقد لكن لم يدرس الأ القليل منها ، وفي حالات كثيرة لا نعرف فيما انا كانت آشار السواد في المواقع هي نقاط النار الحقيقية آم مكان تفريغ رماد المواقد • ولكن يبدو آنه من المكن تمييز نؤعين من المواقد ولاول مواقد كبيرة ويمكن أن تكون قد استخدمت من قبل سكان الموقع جماعيا • والثاني مواقد صغيرة متجمعة غالباً قدب بعضها ، بجوار كل نوع من هذه المواقد جرى نمط محدد من العمل دلت عليه الأدوات الغزيرة بشكل خاص • وقد فسرت تلك المواقد على أنها مناطق توقف أفراد من الصيادين أثناء رحلاتهم المؤقتة خارج معسكرات القاعدة •

مفارة « الضبع » في آرسي سوركور ، يمكن أن تكؤن مفسكر قاعدة من هذا النوع - وقد كشفت التنتيبات عن وجود مكان هركزي ، أرضه غنية بالبنفسج والسرخس ، كما أن الأدوات كانت قليلة نسبيا ، ويمكن أن يمثل هذا المكان المركزي منطقة استراحة ونوم • أحاظ بهذا المكان من كل جوانبه سد مؤلف من بقايا عظمية وخصي وشظايا مما يدل على وجود منطقة هامشية ألقيت فيها الفضلات • لقد سكنت تلك المغارة ، بعد هجرها من قبل النياندرتاليين ، النضباع المتي تركت فيها طبقات مين الروث المتجدر ، ما لبث العياندرتاليون أن أقاموا فوقه ثانية •

## نظام التندية :

البهايا العظمية ثدل على أن الوجبة اللحمية احتلت مكانا هاما في العظام الغذائي للنياندر فاليين الدين اصطادوا الطوائد الكبيرة كالماموت ووحيد القرن والشور .

## المسارسات العضسارية

عرف النياندر تاليون ، لأول مرة ، اهتمامات تجاوزت الحاجات الاستعمالية للحياة اليومية •

#### 🗖 القبسور:

تدل القبور ، مع آثار ممارسة الشعائر ، تدلُ بشكل واضح على أن الميت كان موضوع معاملة خاصة • وهذا يفسر بدوره كثرة الهياكل النياندرتالية التي بقيت محفوظة بشكل جيد •

بين أعوام ١٩٠٩ ـ ١٩٢١ اكتشفت ، من قبل السيد بيروني (D. Peyrony) مجموعة معبسَّة من القبور و القبر الأول وجد عام ١٩٠٩ ويعود لرجل دفن في وضعية مثنية رأسه متجه نحق الغرب ، في حفرة مغطاة بثلاثة أحجار مسطحة ، ومعه عدة قطع عظمية عليها آثار استعمال ومجموعة من الأدوات الصوانية الجميلة وفي السنة التي تلت أدت الحفريات الى العثور على قبر امرأة في وضعية مثنية أيضاً ولكن رأسها متجه نحو الشرق وفي عام ١٩١٢ كشف عن حفرتين دائريتين مملوءتين بالرماد ، تحت سوية آثارها من نوع موستيري فراسي وجدت في الحفرتين اجزاء مفتتة جدا لعظام طفلين أعمارهما ٣ ـ ٥ سنوات ،

وآدوات مشفولة بعناية خاصة · وبين أعوام ١٩١٧\_١٩١٣ كشف عن ثلاث حفر بيضوية ، اثنتان متجهتان شرق \_ غرب ، والثالثة شمال \_ جنوب · وقد فسترت هذه الحفر على أنها دلائل مراسم جنائزية ، ربما وضعت فيها فضلات الولائم التي رافقت مراسم الموت ·

في عام ١٩٢٠ لم تعد تظهر الحفر وانما الاكوام الترابية التي تم تحديدها ضمن الطبقات وبلغ عددها تسعة مثمانية منها كانت فارغة والتاسع فقط احتوى على بقايا طفل صغير جدا حديث الولادة، ربما جنين الاكتشاف الأخير، في ١٩٢١، تألف من سلسلة من الحفر واحدة منها، مغطاة ببلاطة مثلثة الشكل تزينها أشكال كؤيسات طبيعية ، احتوت على طفل عمره الشكل تزينها أشكال كؤيسات طبيعية ، احتوت على طفل عمره دفن في الحفرة ذاتها ولكن بجانب أجزاء الهيكل وفضية دفن في الحفرة ذاتها ولكن بجانب أجزاء الهيكل

ان مجموعة فراسي اليست الوحيدة ، ففي مغارة الطابون في فلسطين كشف عن هيكلين في السوية G التي نسبت الى العضارة التياسية •

وفي شانيدار في جبال زاغروس العراقية دفن أحد الموتى مكللا بالزهور ، في اطار مراسم حصلت في نهاية الربيع ، في شهر حزيران تقريبا ، كما دلت على ذلك تحاليل غبار الطلع العائد لتلك الزهور • ومن الاكتشافات الاكثر شهرة ، الطفل اللذي عمره ٨ سنوات الذي اكتشف في عام ١٩٣٨ في موقع تيشيك تاش (Techik-Tash) في أوزباكستان • وهناك الاكتشافات الذي حصل في ١٩٣٩ في مفارة غوتاري (Guattari) في منطقة مونت سيرسو ، رغم أنه ليس قبرا لكنه يدل على

سلوك خاص تجاه الموتى • فقد كشف في تربة سليمة عن جمجمة وضعت على قاعدة طينية في منتصف دائرة منظئة من الأحجار •

من الصعوبة بمكان تفسير كل هذه المكتشفات بشكل دقيق ، ولكن لا بد من التآكيد أنها تدل على مشاعر نابعة من الاعتقاد بدور المتوفى بعد موته مسذا الدور الذي يتطلب وجود الأدوات والطعام وأشياء غير استعمالية كالورود أو مذابيح الحيوانات ان الحديث عن آثار المراسم ، التي ربما تضمنت ولائم جنائزية يدفع الخيال الى تفسيرات تثير اعتراضات أكيدة ومن الأفضل عدم الابتعاد كثيراً في التفسير والبقاء اذا أمكن في حدود الوقائع ، التي تكفي لأن تجعلنا نتعرف على وجود عالم فكري قريب منا ، ميزته التعاون الانساني وقبور الأطفال والشيوخ وذوي العاهات ، الذيان احتاجوا المساعدة حتى استطاعوا الاستمرارية في الحياة، تدل على مجتمع تخطى مرحلة الغريزة الفردية والأنانية الخالصة ، وقامت فيه صلات بين الموتى والأحياء ومن المحتمل جداً وجود نظام معتقدات ، الموتى والأحياء ، ومن المحتمل جداً وجود نظام معتقدات ، يصعب تجاهله ، رافق تلك المراسم التي تكتشف آثارها وصعود تجاهله ، رافق تلك المراسم التي تكتشف آثارها وسعب تجاهله ، رافق تلك المراسم التي تكتشف آثارها وحود نظام معتقدات ،

#### □ عبادة السب :

أضيفت الى الاهتمامات الروحية لانسان النيائدرتال و أعمال » مال الباحثون الى اعتبارها تدل على عبادة الدب

في عدة مغاور مرتفعة كثيراً ، في جبال الألب في سويسرا ، أو في بافاريا عثر على اكتشافات غريبة • فالأجزاء الخلفية في مفارة دراخن لوخ (Drachenloch) التي ترتفسع ٢٤٤٥ م

ف س ب العتوت على ظمائر عظام طويلة لدب المفاور ، موضوعة في معنادين حجوية و آخد هذه المعنادين احتوى على سبعة جماجم دبية ، كما وضعت جماجم اخرى على بلاظات حجرية على المتداد الجدران وفي الأعشاش الطبيعية للمفارة ،

وهناك جمجمة هب صغير قدن وظيمت فوق عظمين طويلين يمه دان لدب كبير وهناك أيضا عظم فعد لدب صغير وضع بين عظام وجنتيه وفي مفارة بترشول (Petershöhle) في المائيا عشر على جماجم دببة في أعشاش العدران ، وكذلك كان الحال في مغسارة سالزوفنهول (Salzofenhohle) في النسسا ، ٢٠٠٠ م

ان بعض الباحثين: ف كوبي (F. Koby) آ. لورا غوران (A. Leroi-Gourhan) يعتقدون أن هذه الاكتشافات ما هي الاظاهرة طبيعية محضة ويقولون ان الدببة الضعيفة قد لجات الى تلك المفاور في فصل الشتاء وماتت هنأك ، وإن الجيف قد تخليف في الصيف ، ثم عادت الدببة من جديد ، في الشتاء الذي تلأ ، لتزيح عظام الدببة التي ماتت سابقا ، فتجمعت تلك العظام بشكل طبيعي على امتداد الجدران وبما أن الجماجم لديها قابلية للتدحرج أكثر ، فقد وصلت حتى شقوق تلك المفاور ولكن آخرون و و شميدت (W. Schmidt) ، آ. غاس المفاور ولكن آخرون و شميدت (W. Schmidt) ، آ. غاس صلة بعبادة الدب كما تفعيل شعوب الاينوس (A. Gahs) الحالية والدب كما تفعيل شعوب الاينوس (Ainous)

**₹** 

#### الغمسل السادس

# العصر الحجري القديم الأعلى ، الباليوليت الأعلى العصر الحجري القديم الأعلى ، الباليوليت الأعلى

## □ البيئــة:

لقد أدت تحاليل غبار الطلع الى العصول على لوحة ، مبسطة قليلا، تظهر أوربة مغطاة كلها بنوع من أشجار التوندرا القطبية و ونعرف الآن أنه قد حصلت ، على امتداه الأربعين ألف سعة الماضية ، تقلبات مناخية بلغت حوالي العشرين ويجب أن نذكر بأن المناطق الجنوبية من الكرة الأرضية، مثل مناطقنا، لم تعرف الليل الطويل ولا ميلان الأشمة الشمسية كما في المناطق الشمالية و في المغرات المستقرة الأكثر حرارة أو الأكثر رطوبة ازداد الغطاء النباتي وتكاثرت الأشجار وفي المراحل الأكثر بينما تقدمت أسبعار السهوب مثل الأرطماسية (Armoises) بينما تقدمت ألسعار السهوب مثل الأرطماسية (Chardoise) والنباتات زهرة الشمس والنباتات المائكة

ان هذا العصر قابل للتأريخ الموثوق بواسطة الفحم

المشع ١٤، مما سمح لنا بتثبيت الاطار الزمني للتقلبات المناخية و بمعرفة تتابع الحضارات بدقة كافية و ومع أن سنوات الفحم المشع ١٤ ليست مماثلة تماماً المتقويم الشمسي ولكنها تعطي الزمن التقريبي للمرحلة المدروسة ومن الأفضل اعتماد حساب قريب لنا والتعبير عنه بتاريخ قبل المسيح من خلال الرمز .c. (بالحروف الصغيرة) (before Christ) وهو تاريخ إصطلاحي غير معير و

في/نهاية المرحلة الدافئة المسماة هنغلو (Hengelo) في حوالي ٠٠٠٠ ق.م بدأ عصر ميرم ٢ (Wiirm III) البارد الذي فصلته مراحل دافئة حصلت في حوالي ٢٨٠٠٠ ق.م (المرحلة المناخية المسماة أرسي Arcy) ثم في ٢٥٠٠٠\_٠٠٠٠٠ ق.م (مرحلة ستلفريد ب (Stillfried B) وفي ۲۱۰۰ ق.م (مرحلة تورساك (Tursac). دون أن نعد المراحل الأخرى الكثيرة ولكنها أقل أهمية - بعد العصر المناخي الفاصل، لاسكو (Lascaux) في حوالي ١٥٠٠٠ ق.م بدأ عصر فيرم الرابع (Würm IV) اللذي انتهى في ٨٠٠٠ ق.م وهو زمن بدأ فيه عصر الهولوسن الداقىء الذي نعيشه حتى الآن • إن قيرم الرابع هو عصر بارد فصلته من احل دافئة هي مرحلة بولينغ (Bölling) المؤرخة بين ۱۱۳۰۰ ق.م ثم مرحلة الرود (Alleröd) الواقمة بين ٩٨٠٠ \_ ٨٨٠٠ ق.م . بينما اطلق على المراحل الباردة التي فصلت بين تلك المرحلتين الدافئتين اسم دريساس ا ، ۲ ، ۳ (Dryas I, II, III) مسن اسم نبات وردي (Dryas Octopetala) يوجد في منطقة التوندرا في الألب -ان هذه الصورة المناخية ، مع بعض التعديلات حسب المناطق الجغرافية ، تشمل كل أوربة • ولكنها أقــل وضوحاً في مناطق آخرى بسبب غياب التحاليل النباتية الكافية •

الوحيش الذي عاش في تلك البيئة كان في جزء كبير منه مختلف عنه الآن ولكن اكلات العشب الكبيرة التي تعيش في المناخ البارد استمرت في أوربة: الماموت، وحيد القرن الصوفي، دون أن نذكر الرنة ويضاف اليها في مراحل البرد الشديد حيوانات أخرى آكثر تخصصا: الثور المستك والظبي واللاموس والتعلي والتعلي والارنب الثلجي وبعض الطيور مثل البوم والتعليات

ان الأنواع المعروفة من منطقة الألب وصلت جنوباً حتى الدردون والى الحدود الجنوبية للحوض الباريسي بل وحتى منطقة بروفنس وعندما ساد مناخ أكثر دفئاً ، في المراحل الفاصلة ، فقد سادت الأنواع الحيوانية آلتي تعيش في المناخ الدافيء مثل الشور ، البيزون ، الغزال وبخاصة الحصان وبالمقابل فان آكلات اللحوم القانصة مثل الدب ، الضبع وآسد المغاور قد اختفت بسرعة .

#### : الانسان

الانسان الذي عاش في تلك البيئة ، هو من هذا العصر فصاعدا ، من النوع المعاصر وقد أعطيناه اسم الانسان العاقل العاقب العاقب (Homo sapiens sapiens). ان ظهوره لا يتوافق تماماً مع بداية الباليولية الأعلى لأنه وجد قبل ذلك بقليل في موقع قفزه في فلسطين ، وبلا شك في افريقيا الشرقية إيضا ، وبعد ذلك بقليل عام النوع الانساني الميئز الهنا العصر • زد على ذلك أنه في بداية قيرم الما قد وصل أوستراليا غازيا العالم الجديد •

## □ نمط العياة - التقدم التقني:

في كل مكان تقريباً يجري التأكيد على الادوات التي أصبعت أكث خفة ، في بعض المناطق بقيت تلك الأدوات تصنع على الشظايا ولمكن في مناطق كثيرة أخرى ظهر نمط جديد في تصنيع الحجر يمكن مبن الحصول على قطع طويلة رقيقة لها سطح ضيق تسمى النصيال (Lames).

هذه النصال دعيمت الأدوات مع أنها معروفة بالتأكيد قبل قبل ذلك بوقت طويل الا أنها في هذا المصر قد تزايدت المكاشط أصبحت لها جبهة دائرية مصنعة من خلال تشذيب متوازي بدرجة أو باخرى ، ولا بد أنها استخدمت في المصل بالمنظم والمعلم والمجلد والأزاميل لها رأس ضيق عاموي بشكل عام على جسمها وخصصت لاحداث الحزوز الضيقة والعميقة في المواد الصلبة وبخاصة العظم وربما الخشب الى نظائ تضاف المخارز وأنواع مختلفة من المحراب .

وتطور العمل في العظم وفي قرون الايل والعاج · صنعت من هذه المواد أشياء بسيطة مثل المخارز والرماح وأخرى أكثر تعقيداً مثل الحربون (Harpan) والعصبي المثقوبة · هذه المعصبي اعتبرت سابقاً اشارة القيادة ولكنها الآن تفسر كأدوات مخصصة من أجل تقويم ، تجليس ، الأدوات العظيمة والخشبية ·

## □ التاقلم:

اعتماداً على نسب الأدوات المختلفة وعلى وجدود أنواع معينة منها أمكن التوصيل الى تحديد حضارات هذا العصر بدقة

أكبر منها في الباليوليت الأوسط · ولكن مهما كانت خصوصية كل حضارة، هناك صفة عامة تطبع هذا العصر وهي وجودالأدوات المتعددة والخفيفة الأكثر فاعلية التي تدل على تكيف أفضل مع البئية واستغلال أكثر تنظيماً لها · كما يلاحظ أن الصيد توجه نحو تفضيل أنواع محددة : الرنه في فرنسا وفي شمال أوربة ، الماموث في اوكرانيا والماعز البري في لبنان ·

## التقسيمات العامة للعصر العجري القديم الأعلى:

يلاحظ ، على امتداد هذا العصر وحضاراته المختلفة في مختلف المناطق نوعاً من الوتيرة العامة التي تعطي لهذا العصر وحديه ٠

فالبداية تتميز بظهور عناصى جديدة تتمثل في صناعة النصال والصناعة العظمية التي ظهرت على خلفية أدوات عصر الباليوليت الأوسط، المصنعة على الرقائق • ثم حصل الانتقال الى الباليوليت الأعلى وبشبكل مستقل في مناطق مختلفة من العالم • اذ توقفت تأثيرات الباليوليت الأوسط ليسود الباليوليت الأعلى ومعه حضارات عديدة عاشت على امتداه عصر شيرم الإعلى ومعه حضارات عديدة عاشت على امتداه عصر شيرم على الرابع ، في حوالي • • • 9 ١ ق.م حصلت سلسلة من التفيرات وبخاصة ظهور الأدوات الميكروليتية ممتًا مهيد لانتهاء الباليوليت الأعلى وظهور حضارات جديدة •

## أقاليم العصر العجري القديم الأعلى

## 🔃 منطقة فرانكو ـ كانتابري:

في هذه المنطقة تم التعرف الأول مرّة على آثار الباليوليت الأعلى وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر • ومن منطقة شارنت في فرنسا حتى ليون في اسبانيا تنتشر المواقع بكثرة غير عادية :

#### □ العضارات:

ان نموذج التصنيف العضاري المتبع حتى الآن هو الذي وضعه ه • بروي منذ ١٩١١ • كما أن نضوج واتضاح هذا التصنيف الحضاري لتلك المنطقة في هذا العصر كان له نتائج مزعجة ، لأنه اعترم بشكل شامل وطبتّق على كل الصناعات الحجرية سواء في أوربة أو في الشرق الأدنى ، دون الأخذ بعين الاعتبار بأنه ليس عاماً ، بل على العكس هو نموذج استثنائي لا ينطبق الا على منطقة واحدة فقط •

لقد ظهرت المجموعات الأولى ، التي احتوت على عدد كاف من العناصر المجديدة التي تميزها عن الموستيري ، في عصر هنفلو الفاصل • وتم تمييزها في مفارة في (Fées) في موقع شاتلبيون (Châtelperron) في اقليم اليه (Allier) وأطلق عليها الشاتلبيروني •

الأدوات الحجرية الشاتلبيرونية تحتفظ بالكثير من صفات الباليوليت الأوسط مثل الطرق اللفلوازي والمقاحف والحسراب

الموستيرية وذلك بنسب مختلفة ولكنها أحيانا هامة • أما العناصر الجديدة فهي ظهور النصال وتزايد أنماط أدوات الباليوليت الأعملي كالمقاشط والأزاميل والشغل في العظم • والأداة النموذجية هي حربة حجرية مصنعة على نصله أحد جوانبها مشذب تشذيباً حاداً بشكل أعطاها ظهراً معو جا «سكين شاتلبيرون» مشذب تشذيباً حاداً بشكل أعطاها ظهرا أمع تأنية ثانية ظهرت الاهتمامات الفنية من خلال أدوات الزينة كاسنان العيوانات المثقوبة وأقراط من العظم أو من العاج وقد عثر في مدخل مفارة الرنة ، في منطقة ارسي سور كور على آثار مسكن من المحتمل أنه استمر مستخدماً زمناً طويلاً حيث وجدت فيه عدة أكواخ دائرية ، من الحجر ومن أنياب الماموث ، أرضياتها مشر "بالمغرة العمراء •

ان المواقع الشاتلبيرونية نادرة وتتوضع بين منطقة لوار (Cantabres) ويمكن أن تعود جذور المساتلبيروني الى الموستيري ذي التقاليد الآشولية ، والعناصير الجديدة التي ظهرت هي ربما من صنع مجتمعات لا زالت نياندرتالية (كما دلت على ذلك مكتشفات موقع سان سيزير (Saint-Cézaire) .

الحضارة الجديدة التي تعود الى الباليوليت الأعلى المكتمل الظهـور هي الأورينياسية وعلى العكس من الشاتلبيروني فان الأورينياسي الذي تلاه لا يبدو أنه محلي في جنوب غرب أورينياك أورينياك واسم الأورينياسي مأخوذ من موقع أورينياك (Aurignac) في منطقة الجارون الأعلى (Garrone) الدي نقب في ١٨٦٠ والذي نسبت ، سابقا ، كل الصناعات الحجرية التي وجدت فيه للأورينياسي مع أنها تعود لعضارات مختلفة

بما فيها الشاتلبيوني وقد اظهر كل من هو بروي ثم دو بيروني أصالة الأورينياسي وميزوا منه عدة مراحل من الدورات الحجرية الأورينياسية ليس فيها تأثيرات من الباليوليت الأوسط وهي تتالف من نصال سطحها صغير جدا رقيقة ومقطعها معوج ، مشذبة على جوانبها ، تشذيبا مائلا ، على شكل حراشف السمك غالبا تسمى النصال الاورينياسية على شكل حراشف السمك غالبا تسمى النصال الاورينياسية على شكل حراشف السمك التي يحمل بعضها أحيانا فرضا عريضة متقابلة تسمى النصال المختصرة (Lames étranglées) عريضة مثقابلة تسمى النصال المختصرة (Retouche Lamellaire) مصنعة على الرقائق أو على أحجار صغيرة من خلال تشذيب نصيلي (Retouche Lamellaire) تسمى المكاشط البارزة والمالية (Grattoirs Carénés) .

لقد بدأ انتاج نصيلات بشكل منتظم ومن المحتمل أن تكون المكاشط المالية (البارزة) نوعاً من النوى المخصصة لاستخراج النصيلات و بعض تلك النصيلات مشذبة على السطح الداخلي النصيلات و بعض تلك النصيت نصيلات ويفود (Lamelles Dufour) تشذيبا شبه حاد وقد اسميت نصيلات ديفور (Burin busqué) ويوجد أيضاً نوع خاص من الأزاميل المقوفة (Burin busqué) ويوجد أيضاً رماح كان لها على امتداد بداية الأورينياسي (الأورينياسي (الأورينياسي ا) قاعدة مشطورة من أجل تسهيل تثبيت قبضتها و وفيما بعد (الأورينياس السلطحة المسلحة وشكلها لوزي و

اذا كان الأورينياسي الأول قد ظهر في مناخ واضبح البرودة فان الأورينياسي الثاني أتى في مرحلة تحسن مناخي أسميت

عصس آرسي (٢٨٠٠٠ سنة ق.م) مسع أن المراحل النهائية من الأورينياسي معروفة بدرجة أقسل .

ان القبور الأورينياسية عديدة من أكثرها شهرة الشخصان الصغيران في المحجم اللذان وجدا في مفارة الأطفال في غريمالدي (Grimaldi) قرب منتون (Menton) في ايطاليا ، واللذان صنفا كزنوج • في منطقة ايزيزي في ملجأ كرومانيون (Cro-Magnon) عثر على خمسة هياكل تم على أساسها تمييز عرق بشري أخذ اسم هذا الملجأ اتصف بالحجم الكبير وهو قريب من الانسان الحالي • وهكذا يجب علينا التأكد من احتمال وجود أنواع بشرية مختلفة ولكن متعاصيرة ، مستخدمين نظرية الأنظمة للوصول الى فهم ثلك الحالة •

في حوالي ٢٦٠٠٠ سنة ق.م ظهرت حضارة جديدة منيترت لأول مرة في السويات العليا في موقع لاغرافيت (La Gravette) في الدردون وأسميت الغرافيتية وهذه الحضارة تتميز بطريقة تصنيع للأدوات تؤدي الى الحصول على نصال لها ظهر محفسر من خلال التشذيب العالي والحربة الغرافيتية لها ظهر مستقيم عكس السكين الشاتلبروني ذي الظهر المحدب و

ان الفراثيتية حضارة مركبة منيزت فيها عدة سحنات ، اعتمادا على ظهور أو اختفاء آنواع من الأدوات النمونجية وثماقب هذه السحنات المختلفة لا يبدو واحداً في مختلف المواقع ولا نعلم حقيقة العلاقة مثلا بين السويات التي ضمت السهيمات (Fléchettes) أو أزاميل نوع « نواي » (Font-Robert) ومن المجتمل أن لو حراب نوع فون ـ روبير (Font-Robert) ومن المجتمل أن لا يكون هذا التماقب واحداً وانما مثالاً آخر على التطور الموزاييكي •

وهذه الطريقة الأفضل لفهم المجموعات الشاتليرونية ، الأورينياسية ، والفراثيتيسة ، وفي كل الاحبوال قان ظهمور تقنيات الحافة المطروقة (Bord abattu) ، دفع بيروني لضم الشاتلبيروني الى الفراثيني في تقليد واحد اسماه البريفوردي (Périgordien) . وهده نظرية قبلت ثم حوربت ثم رفضت ثم أعيد اعتبارها ، وهكذا في اطار هنذا التوجه يصبح لدينسا في جنوب غرب فرنسا ، في عصمر الأورينياسي ، تيار بيريغوردي يؤمن الانتقال بين الشاتلبيروني والغراثيتي .

لم تحفظ البيوت الفرائيتية بشكل جيد كما دلت مواقع أرسي سور كور في منطقة تورساك وذلك بسبب عوامل التعرية في العصر المناخي المعتدل المسمى تورساك (Tursac) الذي حصل في نهاية هذه الفترة ولكن أرضية أكواخ موقع سو دو بيرون (Saut du Perron) في منطقة لوار توجي بوجدود نوع مدن القرية وكما أن كوربياك (Corbiac) الموقع الواسع في المعراء يدل على تجمع سكاني هام وهذه ظاهرة جديدة في هذا العصر ويدل على تجمع سكاني هام وهذه ظاهرة جديدة في هذا العصر

العصير اللواقع بين ٢٢٠٠٠ سنة ق.م تميز بتشابك حضارات فقيرة التمثيل لكنها اعطت التماثيل النسائية الصغيرة من الحجر أو العاج التي اطلق عليها ثينوس العصر العجري القليديم (Vénus Paléolithiques). بين ١٨٠٠ ما العجري القليديم أي بين نهاية فيرم إلى وبداية عصر الاسكو الدافيء ظهرت حضارة جديدة تماماً هي السولوترية (Solutréen) لتسد بلغ في هذا العصر تصنيع الأدوات عبر التشذيب المسطح درجة من الاكتمال لم تحصل من قبل .

الاشكال السولوترية النموذجية هي النصال الكبيرة الرقيقة التي تحمل تشديباً يغطي وجهيها مما أعطاها ، بدرجة أو بأخرى،

شكلا مغزليا ، والتي أسميت أوراق الفيار (Les feuilles de laurier) واحبر نصلة نعرفها من هذا النوع اتت من معبالكتشف في موقع دولفو (Volgu) في منطقة السون واللوار وتبلغ ٣٥ سم طولا و ٩ سم عرضا بينما سماكتها ٩ مم وفي الواقع من الصعب أن نتصور ما هي الوظيفة التي يمكن أن تؤديها مثل هذه الأدوات البالغة النعومة والحساسية .

ان السولوتري ليس واسع الانتشار والم يحتل ، الا ثادرا ، سوى المنطقة الواقعة الى الجنوب من اللوار والى الغرب من الرون • أثناء وجوده الذي استمر حوالي ٣٠٠٠ سنة يمكن أن نتتبع تطوره من خلال ظهور أشكال خاصة مثل الحراب التي لها وجه مسطح (Pointes à face Plane) أو حراب على شكل أوراق المسفصاف (Feuilles de Saule) أو الحسوب المفرضة (Pointes à cran) . الأدوات العظمية أقل تطورا منها في الأورينياسي ولكن الجديد فيها هو ظهور صنتارة الصياب (Aiquille à chas) . لقد وصل السولوتري في أوج امتداده حتى شمال اسبانيا مشكلا هناك سعنة معلية أصيلة • وأصله غير معروف بشكل جيد ولا تعرف هياكل عظمية منسوبة له • وانما أسنان منفردة فقط وبالمقابل لدينا معلومات معينة عن البيوت السولوتسية • فقد عثر في موقع فرن العفريت (Fourneau du Diable) ، في الدردون • وفي موقع سالبترير (Salpêtriere) في منطقة غارد (Gard) عثر على بقايا أكواخ مستطیلة أبعادها 11 imes 7 أو 10 imes 1 وهي تدل على ما يبدو، على وجود جماعات بشرية صغيرة •

لقد اختفى السولوتريون في ١٥٠٠٠ ق.م بشكل مفاجىء وحل مكانهم المجدلانيون دون وجود ما يدل على أية استمرارية

بين السولوتري المتاخر والمجدلاني الباكر · واستناداً الى الأعمال التي نشرها بروي في ١٩١١ تُميِّز حتى يومنا هذا ست مراحل رئيسية للمجدلاني :

في البداية، في المجدلاني الأول (Magdalénien I) أثناء مرحلة مناخية معتدلة نسبيا ورطبة تسمى لاسكو وتفصل بين فسيرم الثالث وقيرم الدابع كانت الأدوات الأكثر نموذجية هي الأزاميل العرضانية المحققة على شظايا ، والشظايا المشدبة تشدّيبا حاداً والمقاحف الصغيرة (Raclettes) والمخارز المتعددة الرؤوس على شكل نجمة ٠ الرماح كان لها مقطع دائري وقاعدة حدها مائل (en biseau) . ويعتقد البعض أن هذه المرحلة مختلفة عن المرحلة اللاحقة لدرجة أنها تستحق أن تأخذ اسما مستقلاً « البادغولي » Badegoulien من اسم بادغول في منطقة الدردون • في المجدلاني الثاني ظهرت نصلات مطروقة على شكل مثلث مختلف الأضلاع وحراب لها قاعدة سروً سة • المناخ كان جافأ وباردأ على السطوح المرتفعة للدردون عاش الظبي الذي يوجد حتى اليوم بين منطقة القوقاز والأورال • الصناعة العظمية في المجدلاني الثالث تضم أواني « سطول » صغيرة (Baquettes) شبه دائرية محفورة في قرون الرنة ورماحاً فيها أثلام مخصصة لتثبيت الأسنان الصوانية • الأدوات الحجرية كانت على شكل المثلث المختلف الأضلاع الذي له رأس مثل رآس السمكة وبهي أدوات عرفت في المجدلاني الثاني ثم تركت مكانها لأدوات على شكل مثلث متساوي الساقين •

وبدءا من هذه المرحلة أصبح رأس الحربون المصنع من قرون الربة الأداة الدالة في تقسيم المجدلاني . في المرحلة الأولى كانت أسينان رأس الحربون ضئيلة البروز وبنفس

الوقت ظهرت الزخارف على القطع الصغيرة نات النهاية المقطوعة -وفي المجدلاني الرابع ظهرت رؤوس حيوانات منحوتة في المظام المسطحة • وفي المجدلاني الخامس أصبح للحريون صفًّا واحدأً من الأسنان، ثم في المجدلاني السادس حملت هذه الأداة صفين من الأسنان • أن المجدلاني السادس يقسم الى مرحلتين أصفر : السادسة آ (VI a) التي استخدم فيها نوع من الأزاميل على شكل منقسار الببغساء وحراب مسن النسوع المسسمي تيسات (Point de Teyjat) . ثم في المرحلة السادسة ب استخدمت أدوات ميكروليتية هندسية على شكل مستطيل ، ومكاشط قصيرة وصغيرة تشبه في شكلها ظفر الأصبع ، ونصال صغيرة لها ظهر مقوس مصنع عبر تشذيب حاد تسمى : سكين فيلبين (Canif de Villepin) ، وهي أداة عثر عليها أيضا في العضارات اللاحقة ، وأخذت اسمها من ملجاً ، وجدت فيه ، ويقـع قرب مادلين • وهكذا فقـد انتهى المجدلاني في حوالي ٠٠٠٠٠ ق.م • ويتماشى اختلاف المراحل المجدلانية المتتابعة زمنيا مع السحنات المحلية التي يمكن تفسيرها جزئياً من خلال الانتشارَ الجغرافي وعدد المواقع ، وبالتالي تنوعها ، في العصر المجدلاني الحديث

فالمجدلاني الاسباني المسمى أحيانا «التميري» (Altamirense) يختلف عنه في البيرنية الذي يختلف بدوره عن الذي في منطقة الدردون كما ان مناطق الشارانت ولا فين (La Vienne) والحوض الباريسي لها خصوصيتها أيضاً • ان شكل المساكن المجدلانية أصبح أكثر وضوحاً في المراحل الأحدث ويدل على نمط حياة مركب • لقد استمر السكن في المغاور وفي الملاجىء دون أن يلاحظ أي تنظيم لها • لكن سماكة وتتابع الهلبقات يوحي باقامة طويلة ومتكررة ، الملاجىء الطبيعية بقيت معتبرة مراكز أو نقاط ومتكررة ، الملاجىء الطبيعية بقيت معتبرة مراكز أو نقاط

تجمع ومن جهة ثانية تكتشف بدرجة متصاعدة مساكن في العراء بعضها معسكرات مؤقتة (موقع بان سوفنت) أو قرى فعلية (مواقع سولفيو، Solvieux ، غونردورف (Gonnerdorf) ومن الممكن أن يميز في تلك المواقع أبنية ومناطق أنشطة منوعة ولقد ساد الاعتقاد أنه في اطار مناطق سكن المجدلانيين وبخاصة في المراحل الأخيرة بدءا من المجدلاني الثالث والرابع، يمكن تحديد مناطق أصل « نواة » عاشت فيها الحضارة أوج ظهورها المكتمل بينما في المناطق المحيطة ، الهامشية ، كانت الصورة الحضارية مبسطة والصورة الحضارية مبسطة و

# 🗖 الفن في العصس العجري القديم:

كانت الابتكارات الفنية ، في ذلك العصر ، ذات أنماط مختلفة : تماثيل صغيرة أو نحت على اللوحات ، مواد استعمالية مزخرفة أو صور على جدران المغاور ، لقد جرت الاشارة للفن المنقول منذ وقت مبكر جدا كما عثر على آثار النحت على النقول منذ وقت مبكر جدا كما عثر على آثار النحت على معروفة بشكل واسع الا مع أعمال لارتة (E. Lartet) وبيت معروفة بشكل واسع الا مع أعمال لارتة (E. Lartet) وبيت التاميرا (Altamira) في اسبانيا من قبل دو سوتولا التاميرا (M. de Sautoula) في اسبانيا من قبل دو سوتولا العصر الحجري القديم الا في عام ١٩٠١ ، لقد أمضى الأب بروي الجزء الأكبر من عمله في دراسة المغاور الرئيسية المزخرفة في جنوب غرب فرنسا مثل كومباريل (Combarelles) فون دوغوم في جنوب غرب فرنسا مثل كومباريل (Lascaux) . ولكن أعيد النظر كليا بنظريات هذا الباحث بعد أعمال لوروا غوران التي ابتدأت كليا بنظريات هذا الباحث بعد أعمال لوروا غوران التي ابتدأت

يعتمد على دراسة تتابع الطبقات ـ الستراتفرافيا ـ وعلى وسائل التاريخ المخبري المطلق وعلى المقارنات بين المواد الفنية المتحركة والجدارية مسن خلال معايير دقيقة تحدد نسب تلك الفنون الى الحضارات االكبرى من الأورينياسية وحتى المجدلانية ٠ وهكندا فقد بدأت الفنون بالمرحلة ما قبل التصويرية (Pré-fiqurative) في العصر الشاتلبيروني ٢٠,٠٠٠) ق.م ، تَالاه النمط الأول (Style I) في النصر الأورينياسي والغراثيتي (٣٠,٠٠٠\_ ٣٠,٠٠٠) ق.م ومع المنمط الرابع المعديث (Style IV). انتهت الفنون الباليوليتية وذلك في العصر المجدلاني الرابع (حوالي ١٠٠٠٠ ق.م) . كسا اقترح لوروا غوران بنفس الوقت تفسيرا جديدا لهذه الأنشطة الجمالية فانطلاقاً من حقيقة أننا في الفن الجداري نتمرف على الأشكال غير ناقصة تقريبا وعلى الأماكن التي جسد فيها انسان الباليواليت تلك الأشكال ، انطلاقاً من ذلك حاول لوروا عوران ايجاد نظام ترتيب الأشكال التي نحتت أو رسمت على امتداد الجدران • ومن أجل الوصول لمعرفة ذلك النظام فانه لم يأخذ بعين الاعتبار الأشكال الحيوانية فقط وانما الكميات التي لا تحصى من الاشارات المجرَّدة التي رافقت تلك الأشكال -فاستطاع بذلك ايجاد ثوابت ووتائر محددة في تلك الزخارف • ويبدو حسب هذا التفسير أن المغاور أو اللهجيء قد اعتبرت كلاً شاملاً أعطته الزخارف المتكاملة أيضاً معناه • وهذا المعنى لا يتعلق فقط بالممارسات السحرية ، كما تؤكد ذلك بعض العراوض في مغارة مونتسبان (Montespan) مثلاً ، وانما يدل على نظام تفكير حقيقي رموزه ذات دلالة دينية ٠

ان هذا النظام حسب لوروا عوران يقوم حول الاعتراف بمبدآ مزدوج ، الذكورة والأنوثة ، هذه الثنائية تعبر عدن

نفسها من خلال الترافق المفضل لنوعين من الحيوانات الخيلية والبقرية وهي ليست بعيدة عن ثنائية الموت الحياة والدكورة والأنوثة تمثلت في عالم خارجي ارتكن بشكل رئيسي على العالم الحيواني وهذا امر طبيعي في مجتمعات الصيد وقد آراد الانسان التعبير عن وجوده الخالص عبر اشكال خارجية ، ليست في جوهره ، وانما يتقرب من خلالها لعالمه الداخلي المرتكز على الجنس والموت •

# 🔲 العصر العجري القديم الأعلى في أوربة الغربية:

حسب الواقع الراهن لمعرفتنا يبدو أن بلجيكا قد شهدت استيطانا غير مستمر بدرجة كافية خلال النصف الثاني من عصر قيرم • بعد الموستدي لا يوجد هناك ما يوازي الشاتلبيروني • آما الأورينياسي فقد وجد في موقع سباي (Spy) وفي ترو ماغريت (Trou Magrite) تلت ذلك سحنة غرافيتية • وفي نهاية الطبقات الغرافيتية عثر على عدة قطع فيها تشذيب يغطيها كاملة اعتبرت من النوع السولوتري • ويبدو وجود فراغ بين هذه المستويات وبين المجدلاني الأعلى الذي احتوى على العديد من المخارز المعوجة • وقد عنري هذا الانقطاع لأسباب مناخية وهذا تفسير يمكن قبوله جزئيا •

في المناطق الواقعة أكثر الى الشمال لانعرف بالكاد الا الباليوليت الأعلى النهائي في مايندروف (Meindorf) في شمال المانيا تم تعديد « الهمبورغي » Hambourgien الذي يمثله صيادون للرنه عاشوا في بيوت بسيطة تعيط بها أحجار كبيرة ، وذلك بين ١٢٠٠٠ ق٠٠٠ ق٠٠٠ وتتميز ادواتهم بنوع من المخارز المعوجيّة المسماة زنكن (Zinken)

وحراب لها نهاية تشكلت من التقام الحد القاطع مع طرقه مائلة تسمى «حراب هامبورغ» • التي انتشرت في الشمال بكثافة وباشكال مختلفة ولكن متقاربة جدا • وفي انكلترا في مفارة كرسول كراج (Cresswell Crag) في دربي شاير (Derby shire) عثر على صناعة حجرية ، تعمل صفات مجدلانية (حرابون له صفيًان من الأسنان) وهمبورغية (حراب همبورغ) ، أطلق على هذه الصناعة اسم الكرسولية •

في سويسرا ، في ريناني (Rhénanie) وفي جنوب ألمانيا تبدو بداية الباليوليت الأعلى بسيطة ، اذ ظهرت سحنات فيها صناعات حجرية أعطت أدوات من نوع بلاتسبيتزن · كما وجد القليل مسن الشاتلبيروني في منطقة أفنت (Ofnet) في باقاريا، وفي موقع فوغلهرد (Vogelherd) في منطقة ثيرتمبورغ ظهر الأورينياسي في صيغة خاصة قليلا، والمجدلاني أيضا، بينما لم يعرف المجدلاني في شكله الحديث ، وذلك في كل من فوغلهرد وبترسيفيل (Petersfels) حيث وجدت عدة آثار منحوتة في الخشب المتفعم · ولكن المجدلاني الحديث ظهر بشكل خاص في قرية غونرسدورف التي وجدت فيها الأرضيات المفروشة بالأحجار وحوالي ٠٠٠٠ قطعة منحوتة بينها ١٥٠ شكلاً انسانياً مخترلاً .

لقد بدأ الباليوليت الأعلى في شمال ايطاليا بصناعة اسميت برنارديني (Bernardinien) وجدت في مغارة سان برنارديني (San Bernardino) وجدت في الساحل الايطالي في منطقة غريمالدي قرب منتون (مغارة باوسي - روسي) (Baussé-Roussé) ظهرت صناعة غير محددة تماماً قريبة من البريغوردي القديم أما الجزء الأوسط من الباليوليت الأعلى

فيمثله أورينياسي أصيل وصل حتى جنوب روما في مونت سيرسي ومن هنا أتت تسمية السيرسي (Circéien). خلال ذلك الوقت عاشت في الجنوب حضارة تطورت محليا ابتدات في الباليوليت الأوسط صنعت حرابا مميزة لها وجه مسطح تسمى الرومانيلي (Romanellien) من اسم مغارة رومانيلي قرب أوترانت (Otrante). في الباليوليت الأعلى الحديث وصل الرومانيلي الى كل شبه الجزيرة الايطالية وحتى الى فرنسا حيث عثر عليه في حوض نهر الرون في موقع بون دوغار (Pont du Gart)

# 🔲 العصر الحجري القديم الأعلى في أوربة الوسطى:

يمكن في هذه المنطقة الحديث عن حضارة ، بثلاث مراحل ، شغلت أوربة الوسطى ، هي المراحل القديمة والوسطى والحديثة للعصر الحجري القديم الأعلى •

في الطبقات السفلى من مواقع ذلك العصر وجدت صناعات تطورت من عصر الباليوليت الأوسط بنصاله التي على شكل الأوراق الشجرية من هذه الصناعات « الشيلتي » (Szeletien) التي وجدت في مغارة شيليتا في هنغاريا واحتوت على نصال مصنعة على الوجهين لها شكل الورقة وشظايا لفلوازية ومكاشط وأزاميسل ومخارز وهنه الصناعة كثيفة الوجود في تشيكوسلوفاكيا وقوق طبقات الشيلتي يوجد احيانا صناعة شبه أورينياسية وهناك بخاصة مجموعات تعتوي على حراب مظهل رة اعتبرت من نوع المنراثيتي الشرقي مظهل من السموية في مورافيا وأرخت على ١٢٨٠ ق.م. (Pavlovien) من اسم قرية في مورافيا وأرخت على ١٤٠٠ ق.م.

من التماثيل الصغيرة المنحوتة من حجر الستياتيت والماج والكلس، وبعضها من الطين المشوي و لقد ظهر الباثلوثي في تشيكوسلوفاكيافي مواقع دولني فستونيسي (Dolni-Vestonice) وفي النمسا في موقع ثيلندروف وفي بريدموست (Predmost) وفي النمسائي الشهير، وفي بعض المواقع الروسية في وادي نهر الدون مثل غاغارينو (Gagarino) حيث وجد نوع خاص من الحراب، كوستينكي (Kostienki) حيث وجد نوع خاص من الحراب، ذات الفرضة ، والتي لها طابع محلي أصيل و

ان المواقع الروسية والتشيكية قد أعطت ، بفضل وجودها في مناطق تربة اللويس وتنقيبها الجيد ، بقايا أكواخ سكنها صيادون للماموت والحصان • بين تشيكلوسلوڤاكيا ونهر الدون تقوم وديان أنهار أوكرانيا ، الدنيستر (Dniestr) التي سكنت خلال الباليوليت الأعلى ونجد فيها العديد من المواقع • ومن المحتمل اننا نتعامل هنا مع صناعات حجرية تشبه التي وجدت في باڤلوڤ أوكوستينكي لكن تصنيفها كلها تحت اسم الغراڤيتي الشرقي يبدو فيه الكثير من الاخترال ، لأنه يلاحظ وجود اختلافات حقيقة بين المواقع والسويات • ان الاحتمال الأكثر هو وجود صناعات معلية في هذه المنطقة يجب أن تعرق بناتها •

وعلى العكس من مواقع الحوض الباريسي: بان سوفنت ، التحسوال (Verberies) قصيربيري (Etiolles) مارسانجي (Marsangy) فإن المواقع الأوكرانية لا تدل على مناطق سكن مؤقتة ومن المحتمل أن تلك المسكرات في المؤقتة في الحوض الباريسي قد ارتبطت مع معسكرات قاعدة بعيدة مثل مفارة مورثان (Morvan) ومغارة فين (Vienne) وشارانت وبما أنه لا وجود في منطقة سهول أوكرانيا للملاجىء

الطبيعية . فانه تشكل لدينا انطباع بأن المواقع المكشوفة في تلك المنطقة قد بنيت بشكل قوي لتقاوم برد عصر فيرم الجليدي -

## 🗌 الشرق الأدنى المشرقي:

اذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلافات في المناخ فاننا في الشرق الأدنى، أيضاً نتعامل في هذا العصر مع عالم من الصيادين الكبار. لقد قسم الباليوليت الأعلى في هذه المنطقة، من قبل رينه نوفيل (R. Neuville) سابقاً الى ستة مراحل • ونلاحظ هنا أيضاً نفس الوترة الثلاثية المراحل المعروفة في أوربة •

لقد تراجع الباليوليت الأوسط محلياً وأخذت نهاية هذا العصر في المشرق شكلين متباينين : في الجزء الأوسط من المشرق ظهرت صناعات فيها تأثيرات التقنية اللفلوازية كما دلت على ظهرت أداة من نوع خاص ، على شكل قصبة أنف الحصان ظهرت أداة من نوع خاص ، على شكل قصبة أنف الحصان (Chanfrien) اعتمد تصنيعها على ازاحة شظية عرضانية من نهاية القطعة الحجرية بشكل يعطي تلك النهاية شكلا مقوءً سأ وهناك أحيانا أداة أخرى عبارة عن حربة لفلوازية جنعل سطحها رقيقاً من خلال تشذيب ناعم على الوجهين تسمى «حراب الأميرة»، حيث وجدت في مغارة الأميرة بفلسطين ، أما في الجزء الجنوبي من المشرق فلا وجود للأداة القصبة (Chanfrien) ويبدو أن الأميري وهو الأسم الذي أطلق على هذه المرحلة المبكرة قد انتشر في وسط وجنوب المشرق .

بعدذلك أتت مرحلة وسطى أزدهرفيها الباليوليت الأعلى ولكن بأشكال مختلفة أيضاً • في المشرق الأوسط ظهرت مكاشط عالية وأزاميل معقوفة ونصال أورينياسية وكمية أكبس من المكاشط

والأزاميل العادية وهذه الصناعات أطلق عليها أحيانا « الأورينياسي المشرقي » وأحيانا « الأنطلياسي » من مغارة أنطلياس في لبنان ومن جهة ثانية هناك مجموعات اشتهرت بانواع مختلفة من الحراب بعضها لها وجه مسطح وحراب مظهرة ونوع ثالث من الحراب المصنعة عبر تشذيب هامشي ، نصف حاد ، أطلق عليها « الأحمرى » من اسم مغارة عرق الأحمر في فلسطين و ان العلاقة بين الأنطلياسي وبين الأحمري ليست واضعة تماما و ولا يبدو أن هذه العلاقة كانت نفسها في المشرق وسيناء ) وليس من السهل فهم مشكلة الأورينياسي الذي طهرت أنواع مختلفة منه عبر أوربة وحتى البيرنيه وطهرت أنواع مختلفة منه عبر أوربة وحتى البيرنيه و

بعد المرحلة الوسطى من الباليوليت الأعلى دخلت مرحلة أخيرة آثارها قليلة وغير معروفة بشكل جيد ، بغض النظر عن الاسم الذي تحمله .

في مواقع يبرود ، كسار عقيل ، الواد وجدت صناعات تميزت باستمرار التأثيرات الأورينياسية ، هذه المرحلة توازي السكفتي حسب روست والمعليتي في مغارة الواد والعيام ، والمرحلة الغامسة حسب نوفيل ، وكل هذه الصناعات العجرية تؤرخ تقريبا من ١٨٠٠ ق٠م ، ان الحقيقة الظاهرة من سيناء الى الفرات في الداخل والساحل وحتى جنوب تركيا وخليج أنطاكية هي وجود الصناعات العجرية الميكروليتية التي أتت معاصرة زمنيا لما يسمى في أوروبة الباليوليت الأعلى المتطور أو السولوتري النهائي والمجدلاني القديم ، والصناعات المشرقية تغتلف تقنيا ونعطيا عنها في أوربة وهي أكثر شبها بما يسمى « الباليوليت الأخسير » (Epi-paleolithique) . في الفرب

لقد أطلق على تلك المجموعات اسم الكبارية لأنها وجدت في السوية س ( C ) في مغارة الكبارا في فلسطين التي نقبت بين السوية س ( I ) في مغارة الكبارا في فلسطين التي نقبت بين التي تصل حتى ٨٥٪ من نسبة الأدوات ولا يتجاوز طولها ٣ سم ، المكاشط قصيرة ومتوسطة النوعية وكذلك الأزاميل • ان الفروق بين كل تلك الصناعات ، ذات الأرضية العامة ، سمحت بتحديد أقاليم جغرافية ومراحل زمنية لكل منها •

كل ذلك بشر بتعولات أصبعت أكثر وضوحاً فيما بعد ، في صناعات احتوت نسبة هامة من الأدوات الميكروليتية والهندسية التي كانت على شكل مستطيل أو شبه منحرف مستطيل في المشرق الأوسط ، بينما أخذت شكل مثلث في المشرق الأبدوبي وخلال هذه المرحلة التي يسميها بار يوسف الكباري البعنوبي وخلال هذه المرحلة التي يسميها بار يوسف الكباري الهندسي (Kébarien Géométrique) ، عبسرت التبدلات المعضارية عن نفسها بكل وضوح والقد تزايدت الاقامة في المعراء وظهرت البيوت المبنية بشكل أفضل وفي احدى العالات المداء وظهرت البيوت المبنية بشكل أفضل وفي احدى العالات النصيلات المشدبة بأشكال مختلفة ، غالباً على ظهرها ، ومطروقة في نهايتها وفي المؤتع المسمى ملجاً برجي (Bergy) من اسمم مكتشفه ، في لبنان ظهر الانتقال واضحاً من الكباري الى الكباري الى الكباري الى الكباري الى الكباري الهندسي وعلى امتداد خمس سويات متتالية تدل على انتقال الحضارة اللاحقة « النطوفي » ويبدو أن الكباري الهندسي هو الذي أفرز الخضارة اللاحقة « النطوفي » و

## 🔲 الشرقان الأوسط والأقصى:

اذا كان المشرق قد تطور في الباليوليت الأعلى على مراحل ثلاث رئيسية كما في أوربة فان الحالة لا تبدو كذلك في الشرقين الأوسط والأقصى -

### 🗖 زاغروس العراقي - الايراني:

هذه المنطقة الأولى التي تعرف منها حوالي دزينة من المواقع، في المفاور المطلة على السفوح الرافدية لمنطقة زاغروس لقد أطلق على الصناعة العجرية التي وجدت هناك اسم البارادوستي (Baradostien) من اسم الجبل الذي وجدت فيه ، شانيدار احدى مغاور المنطقة ولقد استخدم البارادوستي في البداية المقاحف المعروفة من الباليوليت الأوسط والمناف الى المكاشط والأزاميل من الباليوليت الأعلى وهناك حراب صغيرة مصنعة من خلال تشذيب مباشر على جانبيها ، يطلق عليها في أوربة حراب فون ايف (Pointe de Font-Yves) وفي المشرق حراب الواد أو حراب كرم (Point de Krems) وفي المشرق حراب الواد أمن اسم مغارة الواد) كل ذلك يعطي انطباعاً حول وجود باليوليت أعلى متنوع ومتطور محلياً

اننا لانعرف في الواقع شيئاً عن الباليوليت الأعلى في الهند وفي الشرق الأقصى •

#### 🗀 سيبيريا:

أكثر العضارات شهرة هي حضارة مالتا (Malta) حيث يقوم الموقع الذي أخذت اسمها منه على رافد نهر انفورا (Angora) في منطقة بايكال (Baikal) . لقد عثر فيه ، ضمن

طبقة من اللويس ، على آثار أبنية بعضها على شكل أكوام شبه دائرية تدل ربما على أكواخ استخدمت في فصول الصيف وبعضها الآخر أفضل اعداداً شكلها مربع لها جدران صغيرة وفي وسطها موقد تحيط به الأحجار • وهناك ، أخيراً ، بيوت كبيرة محفورة في الأرض جدرانها مسنودة بواسطة واجهات من الحجر والعظام القوية المقاومة •

في الأدوات العجرية تتواجب المقاحف بكثرة وهنه صفة العصر السابق ولكن تتواجد أيضا مكاشط وأزاميل وأدوات مشظاة (Pièces esquillées) ونصال مشذبة · كما استخدم العظم وصنعت منه رماح ومعارز وصنانير صيد وبعاصة تماثيل نسائية أو حيوانية صغيرة • بينها أشكال فسِّرت على أنها طيور أوز، في وضعية الطيران • وفي عام ١٩٢٩ كشف عن قبر طفل • وفي حوض نهر أنغورا نفسه في موقع بوريات (Bouriate) وجدت بيوت أخرى محفورة في الأرض قليلًا ، من المعتقد أن سقوفها كانت من عظام اللونة وعش فيها على صناعات حجرية ، تشبه التي ذكرت أعلاه ، وتماثيل صغيرة من العاج • كما توجد في سيبريا حضارة أخرى هي أفونتوقا \_ غورا (Afontova-Gora) التي وجدت آثارها أبعد الى الشرق في موقع اينيسي (Iénisséi) آو لينا (Léna) وحتى التاي (Altaï) في مفارة أوست كانسكايا (Oust-Kanskaïa) ، وأحترت الأدوات العجرية هنا على نفس تأثيرات الباليوليت الأوسط ، اذ وجدت الأدوات ذات الطابع اللَّڤلوازي والمقاحف والحراب من النوع الموستيري وكمية أكبر من المخارز والأزاميل • والأدوات العظمية التي تضم الابن والمخارز كما عثن على أقراط من العظم والأسنان المثقوبة •

## 🔲 شـمال افريقيا:

وتقدم النا الجهة الأخرى من العالم القديم ، في شمال افريقيا ، معلومات أصيلة أيضاً ساعدت على فهم مسألة الباليوليت الأعلى :

#### □ المفسرب:

في حوالي ٢٠٠٠٠ ق.م انبثقت الصناعة العطرية التي لا نعرف منها الا أدواتها الحجرية التي تشبه الموستيري ذي السحنة اللقلوازية ، مع نسبة عالية من السطوح المشذبة ولكن مع الكثير من المكاشط . كما أن جزءاً كبيراً من الأدوات تألف من أدوات مذنبة (Pédoncule) مشدبة على وجهيها · يعود الظهور الأول والأقدم للعطري ، الذي أخذ اسمه من موقع بئر العطر قرب قسنطينة في الجزائر ، الى عصر ثيرم الثاني وهو يعاصر الموستيري المتطور في أوربة ، ولكنه استمر حتى حوالي ٢٥٠٠٠ سنة ق.م • وأبدع ، بمرور الزمن ، أنماطا جديدة من الأدوات فظهرت فيه حراب على شكل الأوراق الشجرية مشذبة على وجهيها مما أعطاها تشابها، غريباً، مع أدوات البلاتسبيزن في وسط أوربة ومع السلوتري الفرانكو-كانتابري • لقد احتل العطري كل المغرب العربي بدءاً من مراكش (مواقع دار السلطان تافورلات) حتى الجزائر والصحراء وتخوم وادي النيل (واحات سيوا والخارجة) والكن يبدو أن تأثيراته اقتصرت على الداخل فقط لأن السواحل الليبية كانت مشغولة بين ٤٠,٠٠٠ \_ ١٠,٠٠٠ ق.م من قبل صناعة حجرية تسمى « الدابية » كما آن العطري بقى معروفاً في الصحراء حتى ٢٥٠٠٠ ق.م ٠ بعد مرحلة انقطاع غامضة ظهرت على الساحل المغربي حضارة جديدة ، بين ١٣٥٠٠ \_ ١٢٥٠ ق.م تميزت بغزارة كبيرة للنصلات المشذبة ، باشكال مختلفة ، تشذيباً ناعماً أو حاداً على جانب واحد أو جانبين • كما أن الأدوات المطروقة (Troncatures) والمخارز كانت كثيرة ولكن الأشكال الهندسية نادرة والصناعة العظمية عادية • ومن أجل تفسير هذه الحضارة طرحت فرضية ، هي الآن غير معتمدة ، اعتقدت بوجود علاقة بين اسبانيا والمغرب ، وأطلق على تلك الحضارة اسم الايبرو موريتانية (Ibéro-Maurusien) . ثم ابتكر لها اسم آخر هو الوهرانية ، وأخيراً تمت العودة الى الاسم القديم • لقد وجد الايبرو موريسي في ليبيا ووصل ربما حتى النيل أيضاً •

هـنه الحضارة مرتبطة بشدة مـع نوع من البشر أسمي « عرق مشتى العسربي » هـندا اذا صـح الكـلام عـن عرق ايبرو موريسي • لقد وجد في منطقة مشتى العربي حوالي • • ٥ هيكل عظمي في ٢٩ موقعا ، مثلث مقابر حقيقية بل حتى مدينة امـوات (Nécropoles) حيث عثر على ١٨٣ شخصا في موقع تافورلات و • ٥ شخصا في افالو بو رميل • ان كثرة الهياكل العظمية قد سمحت بالحصول على معلومات هامة حول الأمراض الوراثية في اطار العائلة الواحدة • بل والقول بأن هؤلاء السكان كان يسود لديهم نظام الأمومـة وزواج الضعالة (Endogamie) لقد اختفت هـنه الحضارة ، المركبة والمتكاملة ، دون وريث مباشر على ما يبـدو •

#### 🖂 مصــــــــ :

بين المغرب والشرق الآدنى تقوم مصر التي ظهر فيها الباليوليت الأعلى بشكل قريب الى المغرب • فقد تميزت نهاية الباليوليت الأوسط بقدوم حضارات أخدت مكان العطرية مكان العطرية مكان نهاية الباليوليت الأعلى تميزت بوجود الأدوات الميكروليتية التي تشبه الايبرو موريسي وكما في المغرب فان المرحلة الوسطى للباليوليت الأعلى لا وجود لها في مصر -

منذ حوالي ٢٠٠٠ ق.م ظهرت في مصر العليا وفي النوبة حضارات متطورة عن الباليوليت الأوسط استخدمت التصنيع اللثلوازي وبعض المكاشيط • من هذه الحضارات ما أسمي « الخرمسي » الذي ظهر في حوالي ١٦٠٠ ق.م وتفرعت عنه سعنات ميكروليتية مختلفة (كما في كل مناطق العالم القديم) بينها السبكي ، السيلسي ، الفاخوري ، الأدفي ، وبعد ذلك بقليل ظهر الجماعي ، القاضي ، البلاني ، العلفي • اضافة الى المنشي نعرف نموذجا أو اثنين لصناعات نصال وجدت في طبقات بين الصناعات الباليوليتية الوسطى ، ذات الأدوات المصنعة على الرقائق ، وبين الصناعات الميكروليتية • ومن جهة أخرى فان السبيلي المصروف منذ زمن طويل بفضل أعمال قيناد السبيلي المصروف منذ زمن طويل بفضل أعمال قيناد المدينا قياد المدينا ألى مناهراً ، في حوالي الميكروليتية • الشظايا وبين الصناعات الميكروليتية • الشظايا وبين الصناعات الميكروليتية • الميكروليتية •

لا تتباين هذه الصناعات المختلفة، في اطار الأدوات المجرية، عن بعضها الا في النسب المختلفة لانواع الأدوات • ولكنها تمثل أنماطاً مختلفة من العيش لجماعات بشرية أقامت على حدود المرتفعات أو في الحوض الأكبر للنيل • وفي هذا الوسط الشديد التنوع حصلت المحاولات الأولى لجمع العبوب منذ حوالى • 1200 ق.م •

## □ افريقيا الشرقية:

لقد شكلت المناطق الواقعة الى الجنوب من النوبة والى الجنوب من المغرب حاجزاً اقوى بكثير من البحر المتوسط أعاق الاتصال بين الحضارات ، على الأقل ، في عصر الباليوليت الأوسط بمعناه الدقيق • فقد رأينا كيف أن العطري استمر في تلك المنطقة حتى عصر فيرم الثالث • وفيما يخص المناطق الافريقية الواقعة الى الجنوب من الصحراء فان الجزء الشرقي من تلك المناطق هو المعروف لدينا قليلا •

بين ٢٦٠٠٠ ـ ١٢٠٠٠ ق.م ساد مناخ بارد نسبياً وجاف وفي سهوب جبل كينيا البارد عاشت القطعان آكلة العشب كالظبي وحمار الوحش التي اصطادتها جماعات تركت لنا أدوات حجرية قليلة وغير نموذجية تماماً ، تألفت من مقاحف ومكاشط مصنعة على الشظايا . في حوالي ٢٠٠٠ ق.م ظهرت في كل مكان الصناعات الميكروليتية وهذا وقت تحسن فيله المناخ أيضا .

ان الانتقال من الصناعات الشظوية الى الصناعات الميكروليتية قد مر بمرحلة الصناعات النصلية التي أخذت تسميات مختلفة مثل الهارجسي (Hargeisien) في الصومال في حوالي ١١٠٠٠ ق.م وبمجموعات تنسب الى القفصي الأدنى (موقع قفصة في تونس) في كينيا مثل الناشيكوفي الاموقع قفصة في زامبيا الذي ابتدأ حوالي ١٨٠٠٠ ق.م وأعطى أقدم الأدوات الميكروليتية ، وصناعات أوكرست (Oakhurst) في جنوب افريقيا التي استمرين من ١٢٠٠٠ ق.م

## القسارات الجديدة

#### 🗖 أمريكسا:

لا شيء يسمح لنا بالقول المؤكد بأن الانسان قد سكن القارة الأمريكية قبل النصف الثاني من العصر الجليدي الأخير لقد تم المرور الى تلك القارة عبر مضيق بيرنغ (Béring) الندي دَان برا اثناء تراجع البحر في ذلك العصر الجليدي ، ان الأثار الاقدم (موقع لويس فيل (Lewisville) في تكساس المؤرخ على ٢٧٠٠ ق.م) تألفت من أدوات قليلة النموذجية بعدء من مريكا الشمالية من قبل جماعات عاشت على صيد الحيوانات الكبيرة أكلات العشب كالماموت والبيزون وكأنت تلك الجماعات تمتلك أسلحة قاذفة من وردة بحراب حجرية تلك الجماعات تمتلك أسلحة قاذفة من وردة بحراب حجرية

ان نقطة الانطالاق للحضارة الهنادية القاديمية النفروق (Civilisation Paléoindienne) ، وهذه تسميتها الكلاسيكية ، هي الفروق النمطية لهذا الحراب أقدم الأنواع كانت الحراب المصنعة على الوجهين ولها أكتاف ظاهرة اسمها حراب سانديا (Pointes de Sandia) أتت بعدها حراب مشانبة بواسطة الضغط باليد لها ضلع مركزي يبدأ من قاعدتها الى منتصفها ويسهم عملية تثبيتها على قبضة أسميت حراب لوسي (Lucy) تلتها حراب من نوع كلوثيس (Clovis) وفولسوم (Folsom) التي ظهرت في حوالي ١٠٠٠ ق.م وقد استمر هؤلاء الصيادون الكبار حتى زمن متأخى و

اذا انتقلنا الى الجنوب أكثر ، في أمريكا الوسطى ، فليس لدينا الا آثار هزيلة لا تسمح لنا بالحديث عن حضارات ٠

## □ أوستراليا:

وفي نفس الوقت آي في النصف الثاني من العصر الجليدي الأخير وصل الانسان الى آوستراليا (موقع ليك مونفو Lake Mongo المؤرخ على ٣٨٠٠٠ ق.م) وبما آن المنطقة التي تفصل انسولندا (Insulinde) وغينيا الجديدة لم تكن براً أبدأ فإن القادمين الجدد الى تلك القارة ، عكس الهنود القدماء ، قد عرفوا ، على الأقل ، الملاحة البدائية .

لقد عاش الأوستراليون الأوائل في قارة مغتلفة بدرجة كبيرة عنها حالياً ولأن منطقة الفابات الاستوائية كانت أوسع انتشاراً من الآن و كما أن الشروات الحيوانية كانت أغنى ، فعاشت الجرابيات (Marsupiaux) الكبيرة والطيور الضخمة التي لا زالت موجودة حتى يومنا والناجر المخصارات الأقدم استخدمت الأدوات القاطعة والمناجر والمقاحف بأشكالها المختلفة ومع أن سكان هذا العصر كانوا بشكل مؤكد من نوع الانسان العاقل ، فانهم لم يبلغوا بعد درجة التطور الحضاري الذي وصلها هذا النوع في العالم في عصر الباليوليت الأعلى و

### □ نتیجــة:

ان نهاية العصر الحجري القديم الأعلى هي مرحلة مهمة في تطور البشرية وكذلك في تاريخ كوكبنا الأرضي • في هذه المرحلة انتهت العصور الجليدية ، وبدءا من ١٣٠٠ ق.م اقترب المناخ تدريجيا الى الوضع الحالي • كما أصبح من الممكن اعادة تصور البيئة من خلال ما نراه فيها الآن بأعيننا •

ان عصر الباليوليت الأعلى ، بغض النظر على الباكرة منه ، هو عصر الانسان العاقل العاقل نوعنا العالى ولقد جرت محاولات منذ مطلع هذا القرن لدراسة ذلك الانسان في مختلف المناطق وحاول البعض أن يجدوا ، في فرنسا ، أصل العروق الأبيض والأسود والأصفر من خلال الهياكل التي اكتشفت في مواقع كرومانيون ، غريمالدي ، شانسولاد ولكن هذا الرآي ليس معتمدا الآن وغم أنه لم يتم بعد تفسير الاختلافات التشريحية القائمة بين الهياكل المكتشفة في تلك المواقع ومهما تكن هذه الأنماط المختلفة فان النوع البشري الجديد قد برهن ، بأشكال مختلفة ، على قدرته الخلاقة وففي المار السكن تزايدت البيوت المبنية في العراء مما يدل على تكيف ، أكثر فاعلية ، أثناء الفصول الباردة و

وفي المجال الثقافي فان الفن المجداري ، الثابت والمحدد مكانيا ، قديم لنا معلومات غير متوقعة عن العالم الايديولوجي للانسان الذي عاش في اوربة في حوالي ١٥٠٠٠ ق.م • والحدث الهام الآخر الذي أتى في بداية ذلك العصر ، الذي استمر حوالي ١٥٠٠٠ سنة ، هو وصول الانسان الى أمريكا وأوستراليا • ويبدو أن ظهور الانسان العاقل العاقل ، لم يكن مصادفة ، فيفضله تجرأت البشرية على غزو العالم كله •

يمكن أن نعدد بين سكان القارات الخمس حضارات وأقاليم مختلفة وأن نؤكد على الاختلاف في أنماط الأدوات الحجرية التي تفضل بين مناطق الفرانكو \_ كانتابري في شمال أوربة وبين وسط أوربة • ولكننا نستطيع بنفس الوقت تحديد قيام مجموعات حضارية في اطار مناطق أوسع عاشت فيها تقاليد

حضارية عامة عبرت عن نفسها بشكل متقارب من بعضها ولكنها بقيت مختلفة في خصوصيتها •

تشمل المجموعة الأولى شبه الجزيرة الأوراسية: الفرانكولكانتابري شمال أوربة ، وسط أوربة ، أو أكرانيا ، ايطاليا المشرق. كل هذه الأقاليم تشترك في كونها قد مرّت، في الباليوليت الأعلى آثناء الانتقال من مرحلة صنع الأدوات على الشظايا ، المي مرحلة صنع الأدوات الميكروليتية ، قد مرّت بمرحلة وسطى هي مرحلة صنع الأدوات النصلية ولكن في افريقيا سواء في افريقيا الشرقية أو في المغرب أو في مصر لا يلاحظ وجود تلك المرحلة الوسطى بل ان الانتقال من الأدوات الميكروليتية قد حصل مباشرة دون المرور بمرحلة الأدوات الميكروليتية قد

في المناطق التي كانت ماهولة بشكل كثيف ومدروسة بشكل جيد مثل أوربة الغربية وافريقية الشمالية سيصبح من الممكن قريباً، القيام بدراسات تتناول توزع المواقع والانتشار الجغرافي القديم للسكان وفق طرق دقيقة واحصائية متطورة وعند ذلك فان العلاقات بين العضارات والسحنات ستأخذ طابعاً آخراً •



#### خاتمــة

أثناء عرضنا المغتصر لعضارات العصى العجري القديم (الباليوليت) يجب علينا أن نتدكر بأنه عصى طويل جدا في تاريخ البشرية وأطول بكثير مما ظن حتى الآن • اذ أن الأدوات العجرية الأولى قد أرخت على ٢,٣٠٠,٠٠٠ سنة •

كما أن الباليوليت الذي استمر طويلا هو عصر ليس له شكل موحد بل ظهر بأشكال مغتلفة وحصلت فيه اكتشافات كبرى مثل النار منه فه من منه وبداية الممارسات غير المادية مثل دفن الموتى منه منه وحضارات هذا العصر هي من صنع جماعات بشرية مغتلفة ، زمنيا ، جدا عن بعضها • يضاف الى ذلك اختلاف العضارات القائمة في نفس المكان • وهكذا يجب الابتعاد عن اظهار الباليوليت وكناه كتلة واحدة •

ان هذا التنوع هو صفة انسانية معضة تعتمد على القدرة على التكيف المدهش مع شعروط البيئة المتقلبة واننا لا زلنا بعيدين عن ادراك ضغط تلك البيئة العاسم كقسوة مؤثرة في التطور الانساني وفي ظهور الانسان منذ النزول من الشجر وبداية الزمن الرابع حتى ابتكار الزراعة والتدجين في بداية الهولوسن ولكن يجب التأكيد على مرونة ذلك الانسان في التكيف، وهو الذي وجد وسيلة الى ذلك سواء في افريقيا الاستوائية أو في شمال أوربة ، وعاش وتطور عبر التعولات المناخية الكبيرة حتى استطاع أخيرا استيطان المعمورة كلها ومن الواضع أن كل ذلك قد حصل بفعل قدرات فكرية استثنائية تماماً و

وتم هـذا الانجـاز ، على امتـداد الباليـوليت ، بفضل البنيـة الاجتماعية الأصيلة التي لا مثيل لها في بقية العالم الحيواني ، فقد تجمع الأفراد في وحدات عائلية صغيرة ، وجد فيهـا الصغار الأمن الضـروري للحياة والتعـلم وما كانوا ليستطيعـوا الاسـتمرار لولا ذلك السـلوك التعـاوني ،

ان ما اكتسبه الانسان خلال ذلك العصر هو أولا التجهيزات التقنية التي أمن له تطورها السيطرة على بيئته • ومن الأداة القاطعة الي الفاس ثم المقعف ، فإن الأدوات العجرية القاطعة أصبعت تدريجيا أكثر فاعلية وخفة وتطلبت خامات أقل فأقل • ومع ظهور المخرز والأزميل والأدوات العظمية التى وصلت دقة العمل فيها الى درجة صنع حراب الصيد أصبح الانسان يملك عتاداً سمح بنشاط متمرس في القنص • ونتج عن ذلك اندماج أكثر مع البيئة وسيطرة أكثر عليها مما قاد في النهاية الى انطلاق الحضارات الكبيرة جداً ، التي بلغ التوازن في اندماجها مع البيئة درجة مدهشة مثلحضارات الهنود القدماء، صيادى الماموت والثران في السهول الكبيرة في أمريكا الشمالية ، والمجدلانيين صيادى الرنة في الغرب الفرانكوكانتابرى، أو حضارات صيادى الماموت في سهول أوكرانيا. ولكن هناك حد لهذا التطور اذ أنسه بالرغم من اكتمسال تقنيات البنساء وقيام تجمع بشري دائم نسبيا وهام فان سكان العصر العجرى القديم لا يبدو أنهم تجاوزوا في بنيتهم الاجتماعية مرحلة الجماعسة أو القبيلة • وأظهرت التنقيبات ، في بعض العالات المتميزة وجود معسكرات أكثر تركيبا تؤرخ في النهاية القصوى لذلك العصر كما في مواقع سولڤيو ، كوربياك ، بأن سوفنت ، في فرنسا ، وغونرسدورف وستيل مور في ألمانيا وفي مواقع أوكرانيا ومواقع الصيد في شمال أمريكا أو في مواقع الالتقاط في أمريكا الوسطى • ولكننا لا نجد في أي مكان القرى الحقيقية التي يمكن أن تدل من خلال آثار أبنيتها على استخدام

جماعي واسع ومشترك • واذا وجدت ، وقد وجدت بالتأكيد ، سلطة في داخل الجماعة فليس لدينا ما يسمح بالكشف عنها في اطار مؤسسات مركبة • لأن التكامل الاجتماعي والسياسي قد حصل في العصر العجري العديث اللاحق (النيوليت (Néolithique).

ومن جهة أخرى فان انتصار حضارات الصيادين الكبار ، رغم تشوش هذا الانتصار ، قد اكتمل من خلال عدوانية في وجه البيئة تلك العدوانية التي كانت مجبرة على التوقف في الوقت الذي تجاوز فيه التخريب قدرات البيئة على التعويض • وهكذا فان اقتصاد القنص الناجح قاد الى ضرورة الاقتصاد الانتاجى •

أثناء التشرذم العضاري في نهاية العصور الجليدية اختفت حضارات العصر العجري القديم وبلغت هنه المرحلة الأولى في تطور البشرية شوطها الأخير • ومن أجل الوصول الى المستوى العضاري العالي كان لا بد للبشرية من القيام بعدد معين من « الثورات » الزراعية، العمرانية ، الصناعية والذرية •



## الفهسرس

| ص  |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩  | <b>ـ توطئــة :</b>                                                                                                                                                                    |
| 11 | ـ مقــدمــة:                                                                                                                                                                          |
|    | المواد ، المناهج والتوجهات<br>المواد والمناهج ، التوجهات                                                                                                                              |
| 22 | ـ القصل الأول:                                                                                                                                                                        |
|    | الاطار البيئوي والزمني<br>التغيرات المناخية ، طارق التارياخ الدقياق<br>نتيجة : النصوذج الحالي                                                                                         |
| ٤١ | ـ القصل الثاني:                                                                                                                                                                       |
|    | العصر الحجرري القريم ، الباليوليت العتيرة ، ( الباليوليت العتيرة ، ( ، ، ، ، ، ، ، ) . الاطار الزماني للكاني ، العضارات ، انسان الباليوليت العتيرة ، مشكلة الأنسنة ،                  |
| 72 | ـ الفصـل الثالث:                                                                                                                                                                      |
|    | العصسر العجسري القسديم الأدنى ، الباليوليت الأدنى ( ١٠٠,٠٠٠ قبل الآن ) • مقدمسة ، الباليوليت الأدنى القسديم ، الباليوليت الأدنى القديث ، الباليوليت الأدنى العديث ، الانسان ، نتيجة • |

| 41  | <b>۔ القصسل الرابع : </b>                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | انتهاء العصر العجري القديم الأدنى وبدء العصر العجسري القديم الأوسط ( ٢٠٠,٠٠٠ - ٧٠,٠٠٠ قبل الآن ) •           |
|     | المشكلة ، مناطق الانتقال ، الانسان ، نتيجـة :<br>مشـكلة تبـدل الحضـارة -                                     |
| 1.8 | الفصل الغامس:                                                                                                |
|     | العصر الحجري القديم الأوسط ، الباليوليت الأوسط ( ١٠٠,٠٠٠ )                                                   |
|     | الاطار الزمني والمناخي ، التجهيز التقني ، الأقاليم الكبرى للمصر الحجري القديم الأوسط ، الانسان ونمط الحياة • |
| ١٧٣ | _ القصل السادس:                                                                                              |
|     | العصر العجري القديم الأعلى ، الباليوليت الأعلى ( ٣٥,٠٠٠ ق.م ) •                                              |
|     | أقاليم العصر الحجري القديم الأعلى ، نتيجة .                                                                  |
| 100 | _ خاتمــة:                                                                                                   |
| 14. | المساحسيع:                                                                                                   |

#### BIBLIOGRAPHIE

- BORDES F., Le Paléolithique dans le monde, coll, «L'Univers des Connaissances», Hachette, 1968.
- BORDES F., Leçons sur le Paléolithique, 3 vol., CNRS, 1984.
- BREZILLON M., La dénomination des objets de pierre taillée, CNRS, 1968 (réimpression 1977).
- BREZILLON M., Dictionnaire de la Préhistoire, Larousse, 1969.
- CAMPS G., Manuel de recherche préhistorique, Doin, 1979.
- CAMPS G., La Préhistoire. A la recherche du paradis perdu, Perrin, 1982.
- CHALINE J., Histoire de l'homme et des climats au Quaternaire, Doin, 1985.
- CLARK G., World Prehistory in New Perspective, Cambridge University Press, (3° éd), 1977.
- COPPENS Y., Le Singe, l'Afrique et l'Homme, Fayard, 1983.
- LEROI-GOURHAN A., BAILLOUD G., CHAVAILLON J., LAMING-EMPERAIRE A., La Préhistoire, coll. «Nouvelle Clio», PUF, 1966.
- SONNEVILLE-BORDES D. de, L'âge de la pierre, coll. «Que sais-je?», UPF, 1961.





**فرنسیس ا**ور ۱۹۲۱ <u>–</u> ۱۹۸۷

## LES CIVILISATIONS DU PALÉOLITHIQUE

FRANCIS HOURS

Presses Universitaires de France

1° EDITION 1982

2° EDITION 1987

# هزا الكتاب

يروي لنا بأسلوب مكثف شيق ودقيق ، القصة الأولى للجنس البشري في الكون كله وعلى امتداد مئات الآلاف من السنين • كتبه مختص متميز وهب نفسه للبحث العلمي الدؤوب فحقق اكتشافات كبرى ستبقى معالم مضيئة على طريق الذين يؤر "قهم سؤال كبير حول أصل الانسان وحضارته •